





الطبعة الثانية ١٤٣٦هـ ٢٠١٥م

# جُقوق الطَّبّع عَجِفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القبلم \_ دمشيق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۲۸ ص.ب: ۵۲۲

#### www.aikalam-sy.com

**الدار الشامية ــ بيروت** ماتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاكس: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱)

ص.ب: ۱٬۱۳/٦٥٠١

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جــدّة

۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۲۵۷٦۲۱ فاکس: ۲۸۹۰٤





وَهُوَخُلَاصَةُ ١٤١ كِنَابًا هِيَ أَصُولُ كُنْبُ ٱلسُّنَّةِ



تَشَرَّفَ بِحِسْدِهِ صالح أحمر سراليتّامِي

الجُزْءُ ٱلتَّالِثُ

وارالقشام







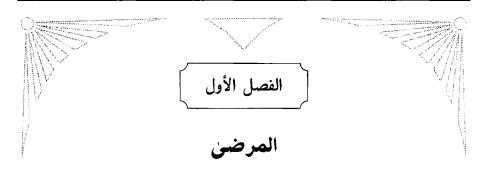

#### ١ \_ باب: الصحة نعمة من الله تعالىٰ

٢٨٤٨ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْهِ، قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ تَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: (أَجَلْ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ). ثُمَّ بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: (أَجَلْ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ). ثُمَّ أَفَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَىٰ فَقَالَ: (لَا بَأْسَ بِالْغِنَىٰ لِمَنِ اتَّقَىٰ، وَالصِّحَةُ لِلَهِ النَّفْسِ مِنَ النَّغِيم). [جه ٢١٤١]

• صحيح.

#### ٢ \_ باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه

٢٨٤٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ (١)، وَلَا وَصَبِ (٢)، وَلَا وَصَبِ (٢)، وَلَا فَمِّ، وَلَا خَمِّ، حَتَّىٰ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ هَمِّ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذَىٰ، وَلَا غَمِّ، حَتَّىٰ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ).
 إيها مِنْ خَطَايَاهُ).

• ٢٨٥٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغاً شَدِيداً، فَقَالَ

٢٨٤٩ ـ (١) (نصب): هو التعب.

<sup>(</sup>٢) (وصب): هو الوجع.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَارِبُوا(۱) وَسَدِّدُوا(۲)، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّىٰ النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا(۳)، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا). [م٢٥٧٤]

٢٨٥١ ـ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ قَالَتْ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضَةٌ وَقَالَ: (أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ! فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ،
 كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ).

#### • صحيح.

٢٨٥٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ طَرَقَهُ وَجَعٌ، فَجَعَلَ يَشْتَكِي وَيَتَقَلَّبُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ ذِرَاشِهِ، وَإِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِم، وَإِنَّهُ لَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِم، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، (إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِم، وَإِنَّهُ لَا يُحِيثُ مُؤْمِناً نَكْبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِك؛ إِلَّا حُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيقَةٌ يُصِيبُ مُؤْمِناً نَكْبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِك؛ إِلَّا حُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيقَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً).

• إسناده صحيح.

### ٣ ـ باب: يكتب للمريض ما كان يعمل

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ ما كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ ما كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحيحاً).

٠٨٥٠ ــ(١) (قاربوا): أي: اقتصدوا. فلا تغلوا ولا تقصروا، بل توسطوا.

<sup>(</sup>٢) (وسددوا): أي: اقصدوا السداد، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) (حتىٰ النكبة ينكبها): هي مثل العثرة يعثرها برجله، وربما جرحت إصبعه.وأصل النكب: الكب والقلب.

### ٤ ـ باب: ثواب الصبر على المرض

٢٨٥٤ ـ (ق) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، قالَ: هذهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ لِي. قَالَ: (إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ لِي. قَالَ: (إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ لَا يُعَافِيكِ)، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا يَعَافِيكِ)، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا يَعَافِيكَ)، فَدَعَا لَهَا.

#### ٥ \_ باب: ثواب من ذهب بصره

٢٨٥٥ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ هَالَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَیْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَیْ قَالَ: وَإِنَّ اللهُ قَالَ: إِذَا ابْتَلَیْتُ عَبْدِي بَحَبِیبَتَیْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا يَقُولُ: (إِنَّ اللهُ قَالَ: إِذَا ابْتَلَیْتُ عَبْدِي بَحَبِیبَتَیْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ). يُرِیدُ: عَیْنَیْهِ.

#### ٦ ـ باب: عيادة المريض والدعاء له

٢٨٥٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْهِ كَانَ إِذَا أَتَىٰ مَرِيضاً أَوْ أُتِيَ بِهِ، قالَ: (أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً). [خ٥٦٧٥/ م٢١٩١]

النَّبِيَ عَلَيْهِ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: النَّبِي عَلَيْهِ فَمَرضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ (أَسْلِمْ)، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: (الحَمْدُ للهِ اللَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ).

٢٨٥٨ ـ (م) عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ).
 آخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ).

□ وفي رواية: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ). قِيلَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (جَنَاهَا).

٢٨٥٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَادٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَادٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ لَعَظِيمٍ أَنْ يَشْفِيكَ؛ إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ). [د٢٠٨٦/ ت٢٠٨٣] الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ؛ إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ).

## ٧ ـ باب: كراهة تمنى الموت

٢٨٦٠ - (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ النّبِيُ عَنَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٢٨٦١ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَتَمَنَّىٰ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْراً). [٢٦٨٢]





#### ١ \_ باب: لكل داء دواء

٢٨٦٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَة، عَنِ النَّبِيِّ عَالَة قَالَ: (مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً؛ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً).

٢٨٦٣ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لِكُلِّ دَاءٍ
 دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ؛ بَرَأً بِإِذْنِ اللهِ ﷺ).

٢٨٦٤ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْقٍ، وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنتَدَاوَىٰ؟ فَقَالَ: (تَدَاوَوْا، فَإِنَّ الله عَيْلَ لَمْ يَضَعْ دَاءً؛ إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ). [د٥٩٨/ ت٢٠٣٨/ جه٣٤٦]

■ وفي رواية لأحمد: (إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ).

• صحيح.

# ٢ \_ باب: الشفاء في ثلاث

٢٨٦٥ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الشِّفَاءُ في ثَلَاثَةٍ: في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَىٰ أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ).
 عَنِ الْكَيِّ).

## ٣ \_ باب: التداوي بالعسل

٢٨٦٦ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيَيْ فَقَالَ:
 أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، فَقَالَ: (اسْقِهِ عَسَلاً)، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: قَدْ (اسْقِهِ عَسَلاً). ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: (اسْقِهِ عَسَلاً). ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَالَ: قَدْ أَتَاهُ فَقَالَ: فَعَلاً). فَسَقَاهُ، فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: (صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلاً). فَسَقَاهُ، فَبَرَأً.
 قَبَرَأً.

### ٤ \_ باب: التداوي بالحجامة

٢٨٦٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَنْ أَنْهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْهِ صَلَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَام، احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَقَالَ: (إِنَّ أَمْثَلَ ما تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: (إِنَّ أَمْثَلَ ما تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُ (١))، وَقَالَ: (لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ (٢)، وَقَالَ: (لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْقُسْطِ).

٢٨٦٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ
 مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ، فَالْحِجَامَةُ).

• صحيح.

# ٥ \_ باب: التداوي بالكي

٢٨٦٩ - (خ) عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنسَ بْنَ النَّضْرِ كَوَيَاهُ،
 وَكَوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ.

١٨٦٧ ـ (١) (القسط البحري): هو العود الهندي.

<sup>(</sup>٢) (العذرة): وجع في الحلق.

٢٨٧٠ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيباً، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.

٢٨٧١ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا. [د٣٤٩٥/ ٣٨٦٥/ جه٣٤٩]

• صحيح.

#### ٦ ـ باب: التداوي بالحبة السوداء

٢٨٧٢ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:
 (فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا السَّامَ).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ. [خ٨٦٨٥، م٥٢٨٠]

# ٧ ـ باب: التداوي بالعود الهندي

٢٨٧٣ - (ق) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الأُولِ النَّلَاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهْيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ - الأُولِ النَّلَاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَهْيَ أُخْتُ عُلَيْهِ (١) مِنَ الْعُذْرَةِ ، فَقَالَ : أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنِ لَهَا قَدْ عَلَقَتْ عَلَيْهِ (١) مِنَ الْعُذْرَةِ ، فَقَالَ : (اتَّقُوا اللهَ عَلَىٰ ما تَدْغَرْنَ (٢) أَوْلَادَكُنَّ بِهذِهِ الأَعْلَاقِ ، عَلَيْكُمْ بِهذَا الْعُودِ الْهَدْدِيِّ (٣) ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْب).

يُرِيدُ الْكُسْتَ؛ يَعْنِي: الْقُسْطَ. وَهِيَ لُغَةٌ. [خ٥١١٥ (٥٦٩٢)/ م٢٢١٤]

٢٨٧٣ ـ (١) (علقت عليه): معناه: عالجت وجع لهاته بإصبعها.

<sup>(</sup>٢) (تدغرن): الدغر: أن يغمز حلق الصبي بالإصبع.

<sup>(</sup>٣) (العود الهندي): هو خشب يؤتىٰ به من بلاد الهند، طيب الرائحة قابض فيه مرارة يسيرة.

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (عَلَيْكُمْ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ (٤٠٠)، بِهذَا العُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ (٤٠٠)، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ (٥٠).

# ٨ \_ باب: ماء الكمأة شفاء للعين

٢٨٧٤ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ هَاكَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَى: (الْكُمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ). [خ٨٧٤/م٤٤٧٨م]

٢٨٧٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ، وَالْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ).

• حسن صحیح.

# ٩ \_ باب: تحريم التداوي بالخمر والنجاسات

٢٨٧٦ ـ (م) عَنْ طَارِقِ بْنِ سُويْدٍ الْجُعْفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الْخُمْرِ؟ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ). [م١٩٨٤]

# ١٠ \_ باب: الحمى من فيح جهنم

٢٨٧٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الحُمَّلُ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ). [خ٣٢٦٤/ م٢٢٦٨/ م٢٢٩]

#### ١١ ـ باب: الطاعون

٢٨٧٨ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَيُّهُ

<sup>(</sup>٤) (العذرة): وجع في الحلق.

<sup>(</sup>٥) (ذات الجنب): التهاب غلاف الرئة.

خَرَجَ إِلَىٰ الشَّامِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (١) لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ، فَلَعَاهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تُعْضُهُمْ، عَلَىٰ هذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنَي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنَي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الأَنْصَارَ، فَلَعُوتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَن كَانَ هَاهُنَا مِنْ كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَن كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَلَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ مَنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَلَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ مَنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَلَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ مَا لَوْبَاءِ. وَمَن كَانَ هَاهُنَا مِنْ رَجُعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هذَا الوْبَاءِ. وَنَدَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحُ عَلَىٰ ظَهْرٍ (٢)، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ.

قال أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدُوتَانِ: إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالأُخْرَىٰ جَدْبَةٌ ""، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، قَالِهُ؟

قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا في بَعْضِ حَاجَتِهِ،

٢٨٧٨ \_ (١) (سرغ): قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز.

<sup>(</sup>٢) (مصبح علىٰ ظهر): أي: مسافر.

<sup>(</sup>٣) (الجدبة): التي ليست خصبة.

فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي في هذَا عِلْماً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ). قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ. [خ٢٢١٩/ ٥٢٢٩]

٢٨٧٩ - (ق) عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: ماذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (الطَّاعُونُ رِجْسٌ، أُرْسِلَ عَلَىٰ طَائِقَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ عَلَىٰ طَائِقَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ عَلَىٰ طَائِقَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ عَلَىٰ طَائِقَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ إِلَّرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا؛ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ.

٢٨٨٠ ـ (خ) عَنْ عائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَصُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ: (عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَسْاءُ، وَأَنَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ في بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا ما كَتَبَ الله لَهُ؛ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ).
[خ٤٧٤]

# ١٢ ـ باب: اجتناب المجذوم

٢٨٨١ ـ (م) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَارْجِعْ).

٢٨٨٢ ـ (خــ) عَـنْ أَبَـي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (لَا عَدْوَىٰ، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ).

٢٨٨٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ النَّظَرَ النَّظَرَ الْمَجْذُومِينَ).

• حسن صحيح.

#### ١٣ ـ باب: العين حق

٢٨٨٤ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ؛ حَقُّ (١)، وَلَوْ كَانَ شَيْءُ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ؛ فَاغْسِلُوا(٢)).

كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ، فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ، فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ.

• صحيح الإسناد.

# ١٤ ـ باب: رقية النبي ﷺ

٢٨٨٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْهًا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ كَانَ يَنقُولُ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ رَبِّنَا).

٢٨٨٧ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ

٢٨٨٤ ـ (١) (العين حق): أي: الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، والعين: نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر.

<sup>(</sup>۲) (وإذا استغسلتم فاغسلوا): وهو أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه، وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصُبُّ ذٰلك الماء رجل على رأس المصاب من خلفه، ثم يكفأ القدح. (انظر: "فتح الباري" ٢٠٤/١٠، و«سنن ابن ماجه» الحديث ٣٥٠٩).

عَلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: وَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَلْ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: بَلَىٰ، قالَ: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُدْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً).

٢٨٨٨ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ الْحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَالْحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ).

#### ١٥ ـ باب: رقية جبريل ﷺ

٢٨٨٩ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ:
 يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ)، قَالَ: بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ، مَنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ، بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ.
 [م٢١٨٦]

# ١٦ \_ باب: الدعاء ووضع اليد على موضع الألم

٢٨٩٠ ـ (م) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ
 رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَجَعاً، يُجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:
 (ضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ الله، ثَلَاثاً، وَقلْ سَبْعَ
 مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ).

#### ١٧ \_ باب: الرقية بالمعوذات

٢٨٩١ ـ (ق) عَـنْ عَـائِـشَـةَ عَيْنًا: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَيْنَ كَـانَ إِذَا

اشْتَكَىٰ نَفَثَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالمَعوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَجَعَهُ الَّذِي تُؤفِّي فِيهِ، طَفِقْتُ أَنْفُثُ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ عَنْهُ. [خ۲۱۹۲] ۲۱۹۲]

٢٨٩٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ، حَتَّىٰ نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرْكَ مَا سِوَاهُما. [ت٢٠٥٨/ ن٥٠٩/ ج٥١١ه]

#### • صحيح.

#### ١٨ \_ باب: الرقية بفاتحة الكتاب

مَرَّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، مَرَّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلاً لَدِيغاً أَوْ سَلِيماً. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَىٰ شَاءٍ (١) فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَىٰ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَىٰ شَاءٍ (١) فَبَرَأ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذلِكَ وَقالُوا: أَخَذْتَ عَلَىٰ كِتَابٍ اللهُ أَجْراً! حَتَّىٰ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَخذَ عَلَىٰ كِتَابِ الله أَجْراً، فَقَالَ رَسُولُ الله، أَخذَ عَلَىٰ كِتَابِ الله أَجْراً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ الله أَجْراً ، وَالله الله عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ الله أَجْراً . [وبَلام]

### ١٩ \_ باب: رقية العين

٢٨٩٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ـ أَوْ
 أَمَرَ ـ أَنْ يُسْتَرْقَىٰ مِنَ الْعَيْنِ.

٢٨٩١ ـ (١) (أنفث) النفث: نفخ لطيف بلا ريق.

٢٨٩٣ ـ (١) (علىٰ شاء): أي مقابل شياه.

٢٨٩٥ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ وَلَدَ
 جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ، أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ
 شَيْءُ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ).

#### • صحيح.

# ٢٠ \_ باب: الرقية من الحمة وغيرها

٢٨٩٦ ـ (ق) عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ، فَقَالَتْ: رَخَّصَ النَّبِيُ عَيْنِ في الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ (١٠). [خ١٩٣٥/ م٢١٩٣]
 لَا قَقَالَتْ: رَخَّصَ النَّبِيُ عَيْنِ في الرُّقْيةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ لاَ هُلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ في الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

الله عَنْ أَنَسِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ اللهِ عَلَيْ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ النَّعْنُنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ (١٠).

٢٨٩٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُسَلِّمَ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يُمُسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يُمُسِي ثَلُثَ اللَّيْلَةَ).

#### • صحيح.

# ٢١ ـ باب: لا بأس بالرقىٰ ما لم تكن شركاً

٢٨٩٩ ـ (م) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِليَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَىٰ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَىٰ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ). [٢٢٠٠]

٢٨٩٦ ـ (١) (حمة): هي السم، والمراد: كل ذات سم كالحية والعقرب.

٢٨٩٧ ـ (١) (النملة): هي قروح تخرج بالجنب.

#### ٢٢ \_ باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

• ۲۹۰ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَاعَدُوَىٰ (۱٬)، وَلَا طَيَرَةً (٤٠٠٠) . [خ٥٧٥ (٥٧٠٧)/ م٢٢٢٠]

□ وفي رواية لهما: قَالَ أَعْرَابِيِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ في الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا تَكُونُ في الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا وَيُحْرِبُهَا؟ فَقَالَ: (فَمَنْ أَعْدَىٰ الأَوَّلَ)؟!

# ٢٣ ـ باب: الفأل والشؤم

النَّبِيِّ عَالَ: (لَا عَدُوَىٰ وَلَا عَنْ أَنْسِ رَهِ النَّبِيِّ عَالَ: (لَا عَدُوَىٰ وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ (١): الكَلِمَةُ الحَسَنَةُ). [خ٥٧٥٦م ٢٢٢٤]

١١) (لا عدوى): المراد بنفي العدوى: أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده، من أن الأمراض تعدى بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) (ولا طيرة): هي التشاؤم، وأصل التطير: أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر، فإن رأى الطير طار يمنة، تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير، فيعتمد ذلك، فجاء الشرع بالهي عن ذلك.

<sup>(</sup>٣) (ولا هامة): كانت العرب تزعم أن الرجل إذا قتل، فلم يدرك بثأره، خرج من هامته ـ وهو أعلا رأسه ـ طائر يصيح على قبره: اسقوني فأنا عطشان، حتى يقتل قاتله، فحاء الإسلام فأبطل ذلك.

 <sup>(</sup>٤) أولا صفرًا: هو داء يأحد البطن، وهو أعدى من الجرب عند العرب، والمراد بنفي الصفر، ما كانوا يعتقدون فيه من العدوى.

وهناك قول آخر، وهو أن المراد به شهر صفر، وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم، فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك.

<sup>19.1</sup> ـ (1) (الفأل الصالح): فسره الحديث بالكلمة الطيبة. قال النووي: الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر، وأكثره في السرور، والطيرة لا تكون إلا في الشؤم، وقد تستعمل مجازاً في السرور.

٢٩٠٢ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّى الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَى الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلى الله الله عَنْ أَلُى الله الله عَنْ أَلُى الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ا

 قَالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفَي: المَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ). [خ٢٨٥٩/ م٢٢٢]

 قالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفَي: المَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ). [خ٢٨٥٩/ م٢٢٢]

 قالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفَي: المَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ). [خ٢٨٥٩/ م٢٢٢]

 قالَ: (إِنْ كَانَ فِي رُواية مسلم: يعني: الشُّؤْمُ (١).

٢٩٠٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ! يَا نَجِيحُ!.

• صحيح.

مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ، كَثِيرٌ فِيهَا أَمْوَالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إِلَىٰ دَارٍ كُنَّا فِي دَارٍ، كَثِيرٌ فِيهَا مَدُدُنَا، وَكَثِيرٌ فِيهَا أَمْوَالُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: أُخْرَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (ذَرُوهَا ذَمِيمَةً).

• حسن.

٢٩٠٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَظَيَّرُ، وَيُعْجِبُهُ الْإِسْمُ الْحَسَنُ.
 [حم٢٣٢٨]

<sup>79.</sup>٣ ـ (١) (الشؤم...): اختلف العلماء في هذا الحديث. فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره. وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم. وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب. وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها. وقيل: حرانها وغلاء ثمنها. وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوَّض إليه.

• حسن لغيره.

# ٢٤ ـ باب: لا يورد الممرض على المصح

۲۹۰۷ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ)(١). وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا عَدُولَىٰ)، فَرَطَنَ بِالحَبَشِيَّةِ، الْحَدِيثَ الأَوَّلَ، قُلْنَا: أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ: (لَا عَدُولَىٰ)، فَرَطَنَ بِالحَبَشِيَّةِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثاً غَيْرَهُ. [خ۲۲۲م ۲۲۲۱]

# ٢٥ \_ باب: ما جاء في الحمية

٢٩٠٨ ـ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ وَمَعَهُ عَلِيٌّ عَلِيٌّ مَعَلَّقَةٌ، وَلَنَا دَوَالِي (٢) مُعَلَّقَةٌ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيَقُولُ لِعَلِيٍّ : (مَهُ! إِنَّكَ نَاقِهُ)، حَتَّىٰ كَفَّ عَلِيٌّ اللهِ .

قَالَتْ: وَصَنَعْتُ شَعِيراً وَسِلْقاً، فَجِئْتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا عَلِيُّ، أَصِبْ مِنْ هَذَا، فَهُو أَنْفَعُ لَك). [٣٤٤٦ه/ ٢٠٣٧/ جه٣٤٤]

• حسن.

<sup>19.</sup>۷ ـ (١) (لا يوردن ممرض على مصح): مفعول يورد محذوف؛ أي: لا يورد إبله المراض. قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض والمصح صاحب الإبل الصحاح. فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح.

۲۹۰۸ ـ (۱) (ناقه): إذا برأ من المرض، وهو قريب عهد به.

<sup>(</sup>٢) (دوالي): جمع دالية، وهي العذق من البسر يعلق، فإذا أرطَبَ أُكِل.

٢٩٠٩ ـ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً حَمَاهُ اللهُ نْيَا، كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ).
 عَبْداً حَمَاهُ الدُّنْيَا، كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ).

• صحيح.

# ٢٦ ـ باب: طعام المريض

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَىٰ الطَّعَامِ، فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَىٰ الطَّعَامِ، فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَسُولِهِمْ).

□ زاد ابن ماجه: (والشَّرابِ).

• حسن.

#### ۲۷ ـ باب: دواء عرق النسا

٢٩١١ ـ عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا، أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ، ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ).
 [جه٣٤٦٣]

• صحيح.

### ۲۸ \_ باب: التمائم

٢٩١٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ.
 وَدَعَ اللهُ لَهُ).

٢٩١٢ \_(١) (تميمة): هي خرزات تعلق على الأطفال ظنًّا بأنها تدفع العين.

• حديث حسن.

# ٢٩ ـ باب: تحريم الكهانة

النّبِيّ عَنْ صَفِيّة، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِيّ عَنْ مَعْنِ مَعْنِ النّبِيّ عَنْ مَكْةُ اللّهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ النّبِيّ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ النّبِيّ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً النّبِينَ لَيْلَةً اللّهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ عَرْ اللّهَ اللّهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ عَرْ اللّهَ اللّهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ عَلَاهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَهُ عَلَاهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَا اللّهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَا اللّهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ۳۰ ـ باب: تحريم السحر

٢٩١٤ ـ (خ) وَقَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ (١)، أَوْ يُؤَخِّذُ (٢) عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ طِبُّ (١)، أَوْ يُؤَخِّذُ (٢) عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ طِبُّ (١)، أَوْ يُنْهَ عَنْهُ. بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. [خ. الطب، باب ٤٤]

٧٩١٥ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَحَرَ النَّبِيَ عَلَيْ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَىٰ لِذَلِكَ أَيَّاماً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَىٰ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عُقداً فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاسْتَخْرَجُوهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ، وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ. [٤٠٩١]

• صحيح الإسناد.

[وانظر: ٣٣٤٠]

۲۹۱۳ \_(۱) (العراف): من جملة أنواع الكهان. وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما.

٢٩١٤ ـ (١) (طِبّ): أي سِحْر.

<sup>(</sup>٢) (يُؤَخَّذ): أي يُحبس عن امرأته ولا يَصِل إلى جماعها.

#### ٣١ \_ باب: مسؤولية الطبيب

٢٩١٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمُ قَالَ: (مَنْ تَطَبَّبَ(١)، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌ قَبْلَ ذلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ).

[د٢٨٥٤/ ن٥٤٨٤/ جه٢٦٦٦]

• حسن.

#### ٣٢ ـ باب: وصايا صحية عامة

[انظر في الاغتسال كل سبعة أيام: ٩٨٨.

وانظر في المضمضة من الطعام: ٩٥٢.

وانظر في غسل اليدين قبل الطعام: ٢٦٦٤.

وانظر في النهي عن التخلي في الطرق والظلال والماء الراكد: ٨٧٨، ٨٧٩.

وانظر في نظافة المدن: ٣١٧١].

\* \* \*

٢٩١٦ ـ (١) (تطبب): تعاطىٰ علم الطب، وهو لا يعرفه معرفة جيدة.

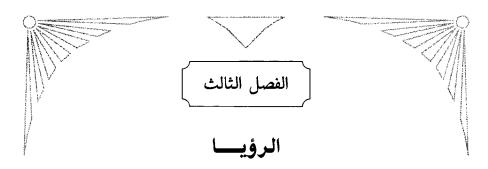

#### ١ \_ باب: الرؤيا الصالحة جزء من النبوة

المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ (١). [خ٨٩٨/ م٣٢٦٣] المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ (١).

□ وفي رواية للبخاري: (إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ<sup>(۲)</sup>، لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ).
[خ٧٠١٧]

# ٢ \_ باب: من رأى النبي ﷺ في المنام

٢٩١٨ - (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ:
 (مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَىٰ الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي).

٢٩١٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي).

[ت٢١٦٦/ جه٣٩٠٠/ مي٢١٧٦]

• صحيح.

٢٩١٧ (من النبوة): إنما كانت الرؤيا الصالحة جزءاً من النبوة لكونها من الله تعالى بخلاف التي من الشيطان.

<sup>(</sup>٢) (إذا اقترب الزمان): له معنيان: الأول: تقارب زمان الليل وزمان النهار؛ أي: وقت استوائهما أيام الربيع. والثاني: أي: إذا دنا قيام الساعة.

# ٣ \_ باب: إذا رأى ما يكره

٢٩٢٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَىٰ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ
 ثَلَاثاً، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ). [خ ٦٩٩٥ (٣٢٩٢)/ م٢٢٦١]

۲۹۲۱ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا؛ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ). [٢٢٦٢]

#### ٤ \_ باب: المبشرات

٢٩٢٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ)، قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: (الرُّوْيَا الصَّالِحَةِ) (١٩٩٠]

# ٥ \_ باب: من كذب في حلمه

٢٩٢٣ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ تَحَلَّمَ (١) بِحُلُم لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ بِحُلُم لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَو يَفِرُونَ مِنْهُ، صُبَّ في أُذُنِهِ الآنُكُ(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ).

۲۹۲۲ \_ (۱) (الرؤيا الصالحة): تشبه النبوة في أنها من الله، كما أن الوحي من الله،
 والمعنى: أنه لم يبق بعد نبوته ﷺ إلا المبشرات.

٢٩٢٣ ـ (١) (تحلم): أي: من تكلف الحلم.

<sup>(</sup>٢) (الآنك): الرصاص المذاب.

٢٩٢٤ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَفْرَىٰ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَفْرَىٰ الْفِرَىٰ أَنْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ).

# ٦ ـ باب: رؤى النبي ﷺ

۲۹۲٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ـ أُرَاهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (رَأَيْتُ فَي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَلَهَبَ وَهَلِي (١) إِلَىٰ أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ (٢)، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ: أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ هَذِهِ أَخُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَىٰ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْنِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ اللهُ وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ اللهُ وَاللهُ بَعْدَ وَاجْنِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدُقِ اللهُ بَعْدَ يَوْمَ بَدْرٍ).

٢٩٢٦ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ النَّالِبِيَ اللهِ وَاللهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهَ الْمَلِينَةِ مَنَ المَدِينَةِ مَا اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَجَتْ مِنَ المَدِينَةِ نُقِلَ حَتَىٰ قامَتْ بِمَهْيَعَةَ ـ وَهِيَ الجُحْفَةُ ـ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ المَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا).

[وانظر: ۲۱۳۱، ۳۷۰۱].

٧ ـ باب: إذا عبرت الرؤيا وقعت

٢٩٢٧ - عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

۲۹۲۵ ـ (۱) (وهلي): وهمي واعتقادي.

<sup>(</sup>٢) (هجر): هي الإحساء.

(الرُّوْيَا عَلَىٰ رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ)، قَالَ: \_ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: (وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَىٰ وَادِّ، أَوْ ذِي رَأْي). [٥٠٢٠٥]

• صحيح.

### ٨ ـ باب: رؤية الرب تعالىٰ في النوم

۲۹۲۸ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ؟ فَقُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ! قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّهُ بَعْنَ كَيْفَيَ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بَيْنَ كَيْفَيَ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بَيْنَ كَيْفَيَ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَتَلَا: ﴿ وَكَذَلِكَ نُوى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ النَّمُوقِينَ ﴿ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ اللهَ وَلَيكُونَ اللهَ اللهَ اللهَ وَاللهُ وَلَيكُونَ اللهَ اللهُ وَلِيكُونَ اللهَ وَلَيكُونَ وَلِيكُونَ مِنَ اللهُ وَقِينِ فَا اللهُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ وَلَيكُونَ اللهَ وَلَيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ اللهَ وَلَيكُونَ اللهَ وَلَيكُونَ اللهُ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلَيكُونَ اللهُ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ اللهُ وَلَيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلَالِهُ فَيْ اللهُ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَانَ اللهُ وَلَالِهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلَوْنَ مِنْ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيكُونَ اللهُ وَلِيكُونَ اللّهُ وَلِيكُونَ اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلِيكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلِيكُونَ اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا الللللهُ وَلَالِهُ وَلَا الللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلُونُ الللّهُ وَلِيلّهُ وَلِيلُولُ وَلَا لَالل

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٢٢٩٢].



الحاجات الضرورية الكتاب الرابع ما جاء في البيوت

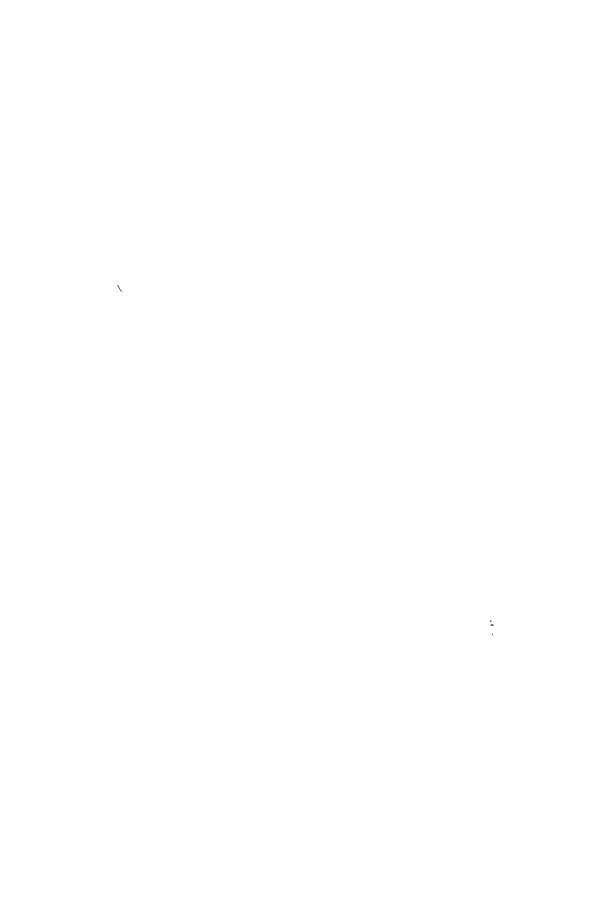

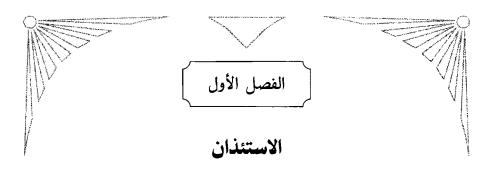

# ١ \_ باب: الاستئذان من أُجل البصر

۲۹۲۹ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ في دَارِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَىٰ(۱)، فَقَالَ: (لَوْ غي دَارِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْنِ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَىٰ (۱)، فَقَالَ: (لَوْ غي دَارِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ مَنْ قِبَلِ عَلَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ عَلَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ عَلَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الإِنْصَارِ).

۲۹۳۰ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (لَوْ أَنَّ الْمُرَأَ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ الْمُرَأَ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ الْمُرَأَ الْمُلَكَ عَلَيْكَ الْمُرَا الْمُرَالُ الْمُرَالُ الْمُرَالُ الْمُرَالُ الْمُرَالُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

# ٢ \_ باب: الاستئذان ثلاثاً

٢٩٣١ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ في مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَىٰ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ عُمَرَ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: ما مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ فَلْيَرْجِعْ). فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ فَلْيَرْجِعْ). فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ

٢٩٢٩ \_ (١) (المدريٰ): حديدة يسويٰ بها الشعر تشبه المشط.

بَيِّنَةً، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّدٍ؟ فَقَالَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَالَ ذلِكَ. [خ7١٥٣ (٢٠٦٢)/ م٢١٥٣]

# ٣ \_ باب: كراهة قول المستأذن «أنا»

٢٩٣٢ ـ (ق) عَنْ جابِرٍ رَفِيْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْقُ في دَيْنٍ كَانَ عَلَىٰ أَبِي، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: (مَنْ ذَا)؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: (أَنَا، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. [خ-٦١٥ (٢١٢٧)/ م٥٢٥]]

## ٤ ـ باب: جعل الإذن رفع الحجاب

٢٩٣٣ ـ (م) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي (١)، حَتَّىٰ أَنْهَاكَ). [٢١٦٩]

## ٥ \_ باب: نظر الفجأة

٢٩٣٤ ـ (م) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. [٩٥٥]

٢٩٣٥ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيِّ: (يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ). [د٢١٤٩/ ت٢٧٧٧]

• حسن.

## ٦ \_ باب: كيف يستأذن

٢٩٣٦ - عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ:

۲۹۳۳ ـ (١) (سوادي): يقال: ساودت الرجل: إذا ساررته.

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِخَادِمِهِ: (اخْرُجْ إِلَىٰ هَذَا، فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَأَذِنَ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَأَذِنَ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَأَذِنَ لَكُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَأَذِنَ لَكُ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ، أَذْخُلَ.

#### • صحيح.

٢٩٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا أَتَىٰ بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ اللهَ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ.

• صحيح.





## ١ \_ باب: ما جاء في البناء

٢٩٣٨ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا يُكِنُّنِي مِنَ المَّطْرِ، وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ.
[خ٣٠٢]

### ٢ \_ باب: البناء لغير حاجة

٢٩٣٩ - (خ) عَنْ قيسِ بْنِ أَبِي حازِم قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّاباً، وَهُوَ يَبْنِي حائِطاً لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئاً، وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئاً، لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إِلَّا التُّزَابَ.

□ وفي رواية: قال: إِنَّ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ في كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ؛ إِلَّا في شَيْءٍ يَجْعَلُهُ في هَذَا التُّرَابِ.
 اخ ٢٧٢٥]

■ وعند الترمذي وابن ماجه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (فِي النَّرَابِ)، أَوْ قَالَ: (فِي الْبَنَاءِ). [ت٢٤٨٣ جه٢١٦]

## ٣ \_ باب: النهي عن افتراش الحرير

٠ ٢٩٤٠ \_ (ق) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقَ يَقُولُ:

(لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، وَلَا الدِّيباجَ، وَلَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَلَنَا في الآخِرَةِ). [خ٢٦٦٥/ م٢٦٦]

## ٤ \_ باب: النهى عن آنية الذهب والفضة

٢٩٤١ - (ق) عَـنْ أُمِّ سَـلَـمَـةَ - زَوجِ الـنَّـبِـيِّ عَلَيْهِ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ).
 ٢٠٦٥/ م٢٠٦٥]

□ في رواية لمسلم: (مَنْ شَرِبَ في إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ..).

### ٥ \_ باب: الحلية بغير الذهب والفضة

٢٩٤٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي أَمامَةَ قَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ، ما كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلَابِيَّ (١) كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلَابِيَّ (١) وَالآنُكَ (٢) وَالآنُكَ (٢) وَالحَدِيدَ.

## ٦ \_ باب: كراهة ما زاد عن الحاجة من الأثاث

٢٩٤٣ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَن رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ لَهُ: (فِرَاشٌ لِلمَّبْفِ، وَالنَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلمَّيْطَانِ). [م٢٠٨٤]

٢٩٤٢ ـ (١) (العلابي): الجلود غير المدبوغة.

<sup>(</sup>٢) (الآنك): الرصاص.

٢٩٤٣ ـ (ت) لو التزم الناس بما ورد في هذا الحديث الشريف في أمر الفرش وغيرها، لوفروا على أنفسهم أموالهم، ولوفروا المساحات في بيوتهم التي تشغل بما لا حاجة له.

[وانظر قوله ﷺ: (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين): ٢٩٥٩. وانظر: ٣٧٤٧.

وانظر في فراشه ﷺ: ٣٧٥٦].

# ٧ \_ باب: اتخاذ الأنماط

٢٩٤٤ ـ (ق) عَنْ جابِرٍ فَقَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَقَيْهُ: (هَلْ لَكُمُ مِنْ أَنْمَاطُ (١١))؟ قُلْتُ: وَأَنَّىٰ يَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ)، فَأَنَا أَقُولُ لَهَا ـ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ ـ: أَخِرِي عَنِي لَكُمُ الأَنْمَاطُ). أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ عَقَيْهُ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ). أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ عَقِيدٌ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ). أَذْمُهَا.

٧٩٤٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَاطِمَةَ وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ فَوَجَدَ عَلَىٰ بَابِهَا سِتْراً، فَلَمْ يَدْخُلْ، قَالَ: وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا، فَجَاءَ عَلِيٌّ وَهِيْهِ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَأَتَاهُ عَلِيٌ وَهِيه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَأَتَاهُ عَلِيٌ وَهِيه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَاطِمَةَ اللهِ عَلَيْها، قَالَ: (وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ فَاطِمَةَ اللهُ عَلَيْها، قَالَ: (وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه، فَقَالَ: (قُلْ لَهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيِ بِهِ؟ قَالَ: (قُلْ لَهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَىٰ فَاطِمَة فَانَد: (قُلْ لَهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَىٰ فَاطِمَة فَانَا: (قُلْ لَهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَىٰ فَالَا: (قُلْ لَهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَىٰ بَنِي فُلَانٍ).

🗖 زاد في رواية: وَكَانَ سِتْراً مَوْشِيّاً.

• صحيح.

٢٩٤٤ ـ (١) (أنماط): جمع نمط، وهو ظهارة الفراش. ويطلق أيضاً علىٰ بساط لطيف له خمل يجعل علىٰ الهودج، وقد يجعل ستراً.

# ٨ ـ باب: اتخاذ وسائل السلامة في البيوت

الله عَلَىٰ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهَ عَلَىٰ اللهَّيَاطَيِنَ (١) - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَعْلِقُوا الأَبُوابَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَعْلِقُوا الأَبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَاباً مُعْلَقاً، وَأَوْكُوا (٢) قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ ).

# ٩ ـ باب: المحافظة على الأُولاد عند الغروب

۲۹٤٧ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ (١) وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ (٢)؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذْهَبَ الْعِشَاءِ (٢)؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذْهَبَ الْعِشَاءِ).

## ١٠ \_ باب: إطفاء النار عند النوم

۲۹٤۸ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُـمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (لَا تَتْرُكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ). [خ٣٢٩٣/ م٢٠١٥]

٢٩٤٦ ـ (١) (جنح الليل): أي: ظلامه.

<sup>(</sup>٢) (أوكوا): أي: اربطوا.

<sup>(</sup>٣) (خمروا): أي: غطوا.

٢٩٤٧ ـ (١) (فواشيكم): الفواشي: كل شيء منتشر من المال؛ كالإبل والغنم. وهي جمع فاشية؛ لأنها تفشو وتنتشر في الأرض.

<sup>(</sup>٢) (فحمة العشاء): ظلمتها وسوادها.

٢٩٤٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ ضَلَيْهِ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهلهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ النَّارَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ النَّارَ النَّارَ اللَّهُ مَن اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِهُ عَنْكُمْ). [خ٢٠١٦م ٢٠١٦]

## ١١ ـ باب: في جلود النمور والسباع

الْخَزَّ<sup>(۱)</sup> وَلَا النَّمَارَ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَرْكَبُوا النَّمَارَ).

□ ولفظ ابن ماجه: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ رُكُوبِ النَّهُورِ<sup>(٢)</sup>.

#### • صحيح.

# ١٢ ـ باب: النوم على سطح غير محجر

٢٩٥١ ـ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ بَاتَ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ).

• صحيح.

### ١٣ \_ باب: سعة المجلس

٢٩٥٢ ـ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: الْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَالْمَسْكَنُ الْهَنِيءُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ).

• حديث صحيح لغيره.

<sup>.</sup> ٢٩٥٠ ـ (١) (الخز): الحرير.

<sup>(</sup>٢) (ركوب النمور): أي: عن جلودها ملقاة علىٰ السرج.

### ١٤ \_ باب: نظافة البيوت

٢٩٥٣ ـ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ طَيِّبُ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ؛ فَنَظِّفُوا ـ أُرَاهُ قَالَ: ـ أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا يُحِبُّ الْجُودَ؛ فَنَظِّفُوا ـ أُرَاهُ قَالَ: ـ أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا يَجِبُّ الْجُودَ؛ فَنَظِّفُوا ـ أُرَاهُ قَالَ: ـ أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا يَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً مِثْلَهُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: (نَطِّفُوا أَقْنِيَتَكُمْ).

• ضعيف إلا قوله: «إن الله جواد..».

# ١٥ \_ باب: من باع داراً فليشتر مثلها

٢٩٥٤ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِناً أَنْ لَا يَقُولُ: (مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِناً أَنْ لَا يَتُولُ: (مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِناً أَنْ لَا يَعُولُ: (مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِناً أَنْ لَا يَقُولُ: (مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِناً أَنْ لَا يَعْلَى اللهِ ﷺ

• صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف.





# ١ \_ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة

٧٩٥٥ \_ (ق) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ضَالًا: قَالَ النَّبِيُّ عَالَى : (لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ). [خ٩٤٩٥ (٥٢٢٥) م١٠٦]

٢٩٥٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ). [۲۱۱۲]

### ٢ \_ باب: عذاب المصورين

٧٩٥٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ). [خ۱۰۹۰/ م۸۰۱۲]

۲۹۵۸ \_ (ق) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَاراً بِالمَدِينَةِ، فَرَأَىٰ أَعْلَاهَا مُصَوِّراً يُصَوِّرُ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً) . [خ٥٩٥٣م [٢١١١]

## ٣ ـ باب: اتخاذ الوسائد المزينة بالصور

٧٩٥٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىْ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ (١) لِي عَلَىٰ سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (٢)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (٢)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (٢)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ هَتَكَهُ (٣) وَقَالَ: (أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ (٤) بِخَلْقِ اللهِ) قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. [خ8٥٥ (٢١٠٧)/ م٢١٠٧]

□ وفي رواية لهما: فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ (٥)، فَكَانَتَا في الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.

# ٤ \_ باب: تصوير غير ذوات الأرواح

به ٢٩٦٠ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنْ اللهُ الله

٢٩٥٩ ـ (١) (بقرام): هو الستر الرقيق.

<sup>(</sup>٢) (سهوة): قيل: الكوة، وقيل: الرف، وقيل كالخزانة الصغيرة تكون في الجدار. والمقصود بالتماثيل: اللعب التي كانت عندها.

<sup>(</sup>٣) (هتكه): أي: نزعه.

<sup>(</sup>٤) (يضاهون): المضاهاة: المشابهة.

<sup>(</sup>٥) (نمرقتين): النمرقة: وسادة صغيرة.

٢٩٦٠ ــ(١) (ربا الرجل): أي: انتفخ، وقيل معناه: ذعر وامتلأ خوفاً.

## ٥ \_ باب: نقض الصور والتصاليب

٢٩٦١ - (خ) عَنْ عائِشَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيهٌ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ(١) إِلَّا نَقَضَهُ. [خ۲٥٩٥]



٢٩٦١ ـ (١) (تصاليب): كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليباً.



# ١ ـ باب: النهي عن اتخاذ الكلاب والأَجراس

الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، وَلَا جَرَسٌ). (لَا تَصْحَبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، وَلَا جَرَسٌ).

الْبَجَرَسُ مَزَامِيرُ (الْبَجَرَسُ مَزَامِيرُ (الْبَجَرَسُ مَزَامِيرُ (الْبَجَرَسُ مَزَامِيرُ (الْبَخَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ).

### ٢ ـ باب: كراهة الوتر في رقبة البعير

٢٩٦٤ - (ق) عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ ضَّى : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - وَالنَّاسُ في مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولاً: (أَنْ لَا يَبْقَيَنَ في رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ (١) - أَوْ قِلَادَةٌ - إِلَّا قُطِعَتْ). [خ٣٠٠٥/ م٢١١٥]

■ زاد مسلم وأبو داود: قَالَ مَالِكٌ: أُرَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

# ٣ ـ باب: النهي عن وسم الحيوان في وجهه

الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْم فِي الْوَجْهِ. [م717] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ.

٢٩٦٤ ـ (١) (قلادة من وتر): كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً.

٢٩٦٦ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَرَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَاراً مَوْسُومَ الْوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: (فَوَاللهِ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَىٰ شَيْءٍ مَوْسُومَ الْوَجْهِ، فَأَمْرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (١)، فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَوَىٰ مِنَ الْوَجْهِ). فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (١)، فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَوَىٰ الْجَاعِرَتَيْهِ (١)، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوَىٰ الْجَاعِرَتَيْنِ.

## ٤ \_ باب: قتل الحيات

٢٩٦٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَقُولُ: (اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ(''، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ (٢) الحَبَلَ).

قالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةً: لَا تَقْتُلْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحيَّاتِ. قَالَ: إِنَّهُ نَهْلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهْيَ الْعَوَامِرُ (٣).

[خ٧٩٢٦، ٨٩٢٨/ م٣٢٢٧]

الْقُتُلُوا اللهِ ﷺ: (اقْتُلُوا اللهِ ﷺ: (اقْتُلُوا اللهِ ﷺ: (اقْتُلُوا اللهِ ﷺ: (اقْتُلُوا اللهِ ﷺ).
 الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ، فَلَيْسَ مِنِّي).

#### • صحيح.

٢٩٦٦ ـ (١) (جاعرتيه): هما طرفا الورك المشرفان، مما يلي الدبر.

٢٩٦٧ ـ (١) (الأبتر): هو قصير الذنب، هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.

<sup>(</sup>٢) (ويستسقطان): معناه: أن المرأة إذا نظرت إليهما أسقطت غالباً.

<sup>(</sup>٣) (وهي العوامر): هو من كلام الزهري؛ وسبب تسميتهن: لطول لبثهن في البيوت.

# ٥ ـ باب: قتل الوزغ

٢٩٦٩ ـ (ق) عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ
 الأَوْزَاغ (١٠).

□ وزاد في رواية للبخاري: وقال ﷺ: (كانَ يَنْفُخُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﷺ).

• ٢٩٧٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَتَلَ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ وَرَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الأُوْلَىٰ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ).

## ٦ - باب: الإحسان إلى الدواب والبهائم

٢٩٧١ ـ عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: (اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَلَالَخَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً).

### • صحيح.

۲۹۷۲ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ، فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ).

### • صحيح.

٢٩٦٩ ـ (١) (الأوزاغ): الوزغ: هو سام أبرص، وهو من المؤذيات.

٢٩٧٣ - عَنِ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكِ، فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا). [د٣٥٢٥]

• حسن .

## ٧ ـ باب: ما نهي عن قتله

٢٩٧٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ (١).

[د۲۰۲۷/ جه۲۲۲۶/ مي۲۰۲۲]

# ٨ ـ باب: ما جاء في أصوات البهائم

اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (لَا تَسُبُّوا اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: (لَا تَسُبُّوا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

#### • صحيح.

• صحيح.

٢٩٧٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ).
 لَا تَرَوْنَ).

#### • صحيح.

## ٩ \_ باب: لا تنزى الحمر على الخيل

٢٩٧٧ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ضَطِّيَّهُ قَالَ: أُهْدِيَتْ

٢٩٧٤ \_ (١) (الصرد): طائر ضخم الرأس، أبيض البطن، أخضر الظهر، يصطاد صغار الطير.

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْلَةٌ فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَىٰ الْخَيْل، فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: (إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ). [20507 5707]

### • صحيح.

## ١٠ \_ باب: الرجل أحق بصدر دابته

٢٩٧٨ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَبْطِينِهُ قَالَ: قَضَىٰ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بصَدْرِهَا. [119-]

• حسن لشواهده.



الحاجات الضرورية الكتاب الخامس **الأمسن** 

# ١ ـ باب: الأمن حاجة ضرورية

٢٩٧٩ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنِ الْخَطْمِيِّ ـ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافَىٰ فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا(١)). [ت٢٣٤٦/ جه١٤١]

• حسن.

### ٢ \_ باب: حرمة البيوت

٢٩٨٠ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الدَّارُ
 حَرَمٌ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَك؛ فَاقْتُلْه).

• إسناده ضعيف.

[وانظر (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً): ٣٤٣٧. وانظر في الاستئذان: ٢٩٢٩ وما بعده].

#### 

<sup>1949</sup> ـ (١) يجمع الحديث الحاجات الأساسية والضرورية للإنسان ومنها الأمن. ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على ما عرف بالضروريات الخمس لكل إنسان، وهي: الدين، والعقل، والنفس، والعرض، والمال. وضمنت شرائع الإسلام توفير الأمن والاطمئنان لكل فرد على هذه الضرورات، وفي مقدمة هذه الضرائات عقدات الجاهد وغيرها مواهد مشرفة في نصوص

وفي مقدمة لهذه الضمانات عقوبات الحدود وغيرها مما هو مبثوث في نصوص القرآن والسُّنَّة. وقد اكتفيت بوضع لهذا الحديث الشريف في كتاب مستقبل للفت النظر إلىٰ أن

وقد اكتفيت بوضع لهذا الحديث الشريف في كتاب مستقبل للفت النظر إلىٰ أن لهذه الضرورة لا تقل بحال من الأحوال عن الحاجة إلىٰ الطعام والشراب واللباس والسكن. (صالح).

الحاجات الضرورية

الكتاب السادس

الحاجات الأساسية المشتركة

## ١ \_ باب: الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد

٢٩٨١ ـ عَنْ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ ثَلَاثاً أَسْمَعُهُ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلِّ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ). [٣٤٧٧]

#### • صحيح.

٢٩٨٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثُ لَا يُشْفِنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ).

### • صحيح.

٢٩٨٣ ـ عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلْحُ شَذاً، بِمَأْرِبٍ، فَأَقْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ لَهُ: مِلْحُ شَذاً، بِمَأْرِبٍ، فَأَقْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ اللهِلْحَ فِي أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ اللهِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هُوَ مِنْكُ صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ).

قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ذَلِكَ: مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ.

٢٩٨٢ \_ (١) (الماء العد): الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته.

قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضاً وَغِيلاً بِالْجَوْفِ، جَوْفِ<sup>(٢)</sup> مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ. لفظ ابن ماجه.

[د۲۲۰۲/ ت ۱۳۸۰/ جه ۲٤۷٥/ می ۲۲۰۱

☐ وفي لفظ أبي داود: عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ، فَقَطَعَهُ لَهُ.

• حسن.

٢٩٨٤ ـ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم، عَنْ جَدِّهِ:

أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ بِفِضَّةٍ فَقَالَ: هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ لَنَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ:

[حم٢٣٦٤]

• حسن لغيره.

[وانظر ما جاء بشأن العمل الجماعي: ٩٤٥].

<sup>(</sup>٢) (وَغِيلاً): الغيل: الشجر الكثيف. والجوف: واد معروف باليمن، كان لمراد.



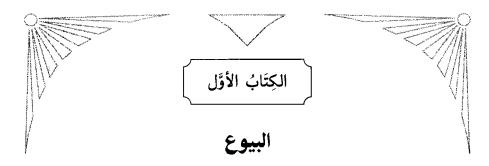

# ١ \_ باب: الحلال بيِّن والحرام بيِّن

٢٩٨٥ ـ (ق) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْحَلَالُ بَيِّنٌ (1)، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ المُشبَّهَاتِ اسْتَبْرَأً (٢) لِلِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ المُشبَّهَاتِ اسْتَبْرَأً (٢) لِلِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ (٣)، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ (٣)، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَى، أَلًا إِنَّ حِمَىٰ اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَادِهُ مُنْ فَقَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وَالْ وَهِيَ الْقَلْبُ).

٧٩٨٥ ـ (١) (بيِّن): أي: واضح.

<sup>(</sup>٢) (استبرأ): أي: حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي. وصان عرضه عن كلام الناس فيه.

<sup>(</sup>٣) (حول الحميٰ): أي: المحمى: أطلق المصدر على اسم المفعول.

والمعنىٰ: أن الملوك كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعىٰ فيها بغير إذنهم بالعقوبة. فالخائف من العقوبة يبتعد عن ذلك الحمىٰ خشية أن تقع مواشيه في شيء منه. فمثّل النبي ﷺ بذلك.

<sup>(</sup>ت) الأمور التي يفعلها الإنسان أو يتناولها ثلاثة أقسام:

ـ فمنها: ما هو حلال بيِّن واضح، ومنها ما هو حرام بيِّن واضح.

ـ ومنها: ما هو مشتبه أمره، غير معلوم الحكم.

ومطلوب من المسلم أن يكون في دائرة الحلال البيِّن، ولا يقترب من دائرة المشتبه؛ لأن هذه الدائرة محيطة لدائرة الحرام ملاصقة لها، فإذا تناول المشتبه أدى به ذلك إلى الانزلاق إلى الحرام.

٢٩٨٦ ـ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (دَعْ مَا مَا خَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُك). [ت٢٥٧٨/ ٥٧٢٧]

الترمذي: (فَإِنَّ الصِّدْق طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ).

### • صحيح.

۲۹۸۷ ـ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا؛ إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا؛ إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ.

• حسن الإسناد.

[وانظر في طلب الحلال: ٢٢٢٧، ٣١٩٦].

[وانظر في البعد عن الشبهات: ١٧٩٨، ٣٣٥٢].

## ٢ ـ باب: من لم يبال من حيث كسب المال

۲۹۸۸ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَام).

٢٩٨٩ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ). [مي٢٨١٨]

• إسناد قوى.

٢٩٨٧ ـ (ت) ما أحوجنا إلىٰ تطبيق ذٰلك في أسواقنا، فيخضع كل العاملين في الأسواق إلىٰ دورات يتعلمون فيها أحكام البيع والشراء، وكذٰلك كل من أراد أن يفتتح محلاً تجارياً، لا يرخص له به، إلا إذا أثبت أنه حضر مثل تلك الدورات.

## ٣ \_ باب: فضل كسب الرجل وعمله بيده

· ٢٩٩٠ ـ (خ) عَن الْمِقْدَام ضَيْهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ قَالَ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ، خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ). [خ۲۰۷۲]

٢٩٩١ - عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلَّ بَيْع مَبْرُورٍ). [حم٥١٧٢]

• حسن لغيره.

## ٤ \_ باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

٢٩٩٢ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا؛ إلَّا بَيْعَ الخِيَارِ). [خ۱۱۱۲ (۲۱۰۷) م۱۳۵۱]

٢٩٩٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ؛ إِلَّا عَنْ تَرَاضِ). [د۲۵۸/ ت۲۲۸]

• حسن صحيح.

## ٥ \_ باب: من يخدع في البيع

٢٩٩٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبِّينًا: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (١)). [خ۲۱۱۷/ م۳۳۳]

٢٩٩٤ \_ (١) (لا خلابة): أي: لا خديعة.

# ٦ \_ باب: الصدق والنصح في البيع

٢٩٩٥ ـ (ق) عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ أَوْ قَالَ: حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا ـ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ
 لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَما وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا). [خ٢٠٧٩/ ٢٥٣٢]

# ٧ ـ باب: السماحة في البيع والشراء

٢٩٩٦ ـ (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ، وَإِذَا اقْتَضَىٰ).

## ٨ ـ باب: ما يكره من الحلف في البيع

٢٩٩٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ (١)، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ (٢)). [خ٢٠٨٧/ م١٦٠٦]

٢٩٩٨ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَهُ اللهِ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً، وَهُوَ في السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا مَا لَمْ يُعْظَ، لِيُوقِعَ سِلْعَةً، وَهُوَ في السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا مَا لَمْ يُعْظَ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِهِمْ فِيهَا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً ﴾ [آل عمران:٧٧].

## ٩ ـ باب: بيع الطعام بالطعام

٢٩٩٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (١). فَقَالَ رَجُلاً عَلَىٰ خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (١). فَقَالَ

٢٩٩٧ ـ (١) (منفقة للسلعة): أي: سبب لنفاق الأمتعة ورواجها في ظن الحالف.

<sup>(</sup>٢) (ممحقة للبركة): أي: سبب لذهاب البركة.

٢٩٩٩ ـ (١) (جنيب): نوع من أنواع التمر، من أعلاه، قيل: هو الطيب.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا). قَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ (٢) بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ ثَمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً).
[خ ٢٢٠١/ م١٥٩٣]

النَّبِيّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ هَالَ: جاءَ بِلَالٌ إِلَىٰ النَّبِيّ ﷺ: (مِنْ أَيْنَ هَذَا)؟. قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَقِالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (مِنْ أَيْنَ هَذَا)؟. قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ عِنْدَ ذلِكَ: (أَوَّهُ أَوَّهُ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا النَّبِيُ ﷺ عَنْدُ ذلِكَ: (أَوَّهُ أَوَّهُ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ، فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ). [خ۲۳۱۲/ م١٥٩٤]

التَّمْرِ، وَالْجِنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بالْمِلْحِ، مِثْلاً بِالْجِنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بالْمِلْحِ، مِثْلاً بِالْجَنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بالْمِلْحِ، مِثْلاً بِعَدْ أَرْبَىٰ؛ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ بِمِثْلٍ، يَداً بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَىٰ؛ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلُوانُهُ (۱). [م۸۸٥]

## ١٠ \_ باب: الربا والصرف

٣٠٠٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدريِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا اللَّهَبَ بِالذَّهَبِ؛ إِلَّا مِثلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا ' بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَا تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا

<sup>(</sup>٢) (الجمع): تمر رديء، وهو الخلط من التمر.

٣٠٠٠ ـ (١) (برني): نوع من التمر معروف.

٣٠٠١ \_ (١) (ألوانه): أي: أجناسه.

٣٠٠٢ ـ (١) (ولا تشفوا): أي: لا تفضلوا. والشف: الزيادة، ويطلق أيضاً على النقصان.

عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً (٢) بِنَاجِزٍ (٣). [خ٢١٧٦ (٢١٧٦)/ م١٥٨٤]

٣٠٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ضَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةَ بِاللَّهَبِ، كَيْفَ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْتُمْ).

٢٠٠٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ وَ الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: الخُدْرِيَّ وَ الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيِّلِهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيِّلِهُ، أَوْ وَجَدْتَهُ في كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: كُلَّ ذلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ النَّبِيِّ عَيِّلِهُ، أَوْ وَجَدْتَهُ في كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: كُلَّ ذلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ عَيْلِهُ مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلَا قَالَ: (لَا رَبًا إِلَّا في النَّبِيئَةِ).

٣٠٠٥ ـ (ق) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّىٰ اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا في يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّىٰ يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا في يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّىٰ يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا تُفَارِقُهُ حَتَّىٰ تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسِيَّ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالنَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء).

<sup>(</sup>٢) (غائباً): المقصود به المؤجل.

<sup>(</sup>٣) (بناجز): المقصود به الحاضر.

## ١١ ـ باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب

٣٠٠٦ ـ (م) عَنْ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ بِخَيْبَرَ، بِقلاَدَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِم تُبَاعُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ). [1091]

## ١٢ ـ باب: لعن آكل الربا وموكله

٣٠٠٧ - (م) عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءً. [1091]

٣٠٠٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَنْعُونَ نَاياً). 

### • صحيح.

## ١٣ ـ باب: النهي عن الاحتكار والغش

٣٠٠٩ - (م) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ). [م٥٠٦٠]

٣٠١٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ طَعَام (١)، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَام)؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَفَلًا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ منِّي). [م۲۰۲]

٣٠١٠ .. (١) (صبرة طعام): الكومة المجموعة من الطعام.

<sup>(</sup>٢) (أصابته السماء): أي: أصابه المطر.

## ١٤ ـ باب: لا يبيع ما اشترىٰ من الطعام قبل القبض

الله ﷺ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى ا

الله عَنْ أَبِي هُورَيْ هُورَيْ وَمُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (مَن

اشْتَرَىٰ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَكْتَالَهُ).

# ١٥ \_ باب: من باع نخلاً عليها ثمر

٣٠١٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ ال

## ١٦ \_ باب: لا تباع الثمار قبل بدوِّ صلاحها وحكم الجوائح

النَّمَارِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهِىٰ البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ. [خ٢٩٤ (١٤٨٦)/ م١٥٣٤]/ ما ١٥٣٤]

عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّىٰ تَحْمَرَ، عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّىٰ تَحْمَرَ، عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ تُحْمَرً، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّىٰ تَحْمَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَنْ رَسُولُ اللهِ اللهُ ا

# ١٧ ـ باب: النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة

٣٠١٦ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ

٣٠١٣ ـ (١) (قد أبرت): التأبير: أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيئاً من طلع ذكر النخل.

المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهِىٰ عَنْ أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَىٰ عَنْ أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. [خ0.77 (٢١٧١)/ م١٥٤٦]

□ وفي رواية لهما: قال: والمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. [خ٢١٧٢]

□ وزاد في رواية لمسلم: وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ..

٣٠١٧ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهِىٰ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَمْلُهَا رُطَباً.

٣٠١٨ - (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَنْ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايا.

[خ١٨٣٢ (١٤٨٧) م٢٥١ (١٨، ١٨)]

□ زاد في رواية لمسلم: قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا المُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلِ إلى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ. وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً. وَالْمُحَافَلَةُ فِي النَّحْبِ كَيْلاً. وَالْمُحَافَلَةُ فِي الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِ كَيْلاً.

٣٠١٩ ـ قَالَ ثَابِتِ بْنِ الحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرةِ.

قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، وَمُا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ رُبْعٍ.

#### • صحيح.

## ١٨ ـ باب: الترخيص في العرايا

نَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلْهَٰهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فَي الْعَرَايَا (٢١٧٣)/ م٢١٩٣ [٦٤]

□ وفي رواية لهما: أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذلِكَ في بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غَيْرِهِ. [خ٢١٨٤]

الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْر، فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ<sup>(۱)</sup>، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ<sup>(۱)</sup>، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ<sup>(۱)</sup>، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ<sup>(۱)</sup>، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. شَكَّ دَاوُدُ في ذلِكَ. [خ۲۱۹۰ (۲۱۹۰)/ م۱۵۶]

# ١٩ ـ باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير

٣٠٢٢ ـ (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْعَمْرِ وَالْمَيْتَةِ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَىٰ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لَا، هُو حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ ذَلِكَ: (قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ). [خ٦٣٦٢/ م١٥٨١]

٣٠٢٣ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

٣٠٢٠ ـ (١) (العرايا): جمع عرية، أن يشتري رطب النخلة بتمر يابس.

<sup>(</sup>٢) (بخرصها): الخرص: تقدير الثمر.

٣٠٢١ ـ (١) (أوسق): جمع وسق، الوسق: ستون صاعاً.

يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ. وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْراً، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ؛ فَلْيَبِعْهُ، وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ). قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيراً حَتَّىٰ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَا يَشْرَب وَلَا يَبِعْ). قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا، فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُو هَا . [م۸۷۸]

٣٠٢٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيم، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيم، فَقَالَ: (أَهْرِيقُوهُ). [ت۲۲۳]

• صحيح.

## ٢٠ ـ باب: النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن..

٣٠٢٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ صَلَيْتِهِ: أَن رَسُولَ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (١)، وَخُلْوَانِ الْكاهِن (٢). [خ٢٣٧/ م١٥٦٧] ٣٠٢٦ - (م) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ (١) قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. [1079]

٢١ ـ باب: النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة ٣٠٢٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ

٣٠٢٥ \_ (١) (مهر البغي): ما تأخذه الزانية على الزني.

<sup>(</sup>٢) (حلوان الكاهن): هو ما يعطاه على كهانته.

٣٠٢٦ \_ (١) (السنور): هو القط.

لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهِىٰ عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذلِكَ. وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ وَلاَ تَرَاضٍ. [خ ٨٦٠٥ (٣٦٧)/ م١٥١٢]

٣٠٢٨ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْخَرَدِ (٢٠) الْحَصَاةِ (١٥١٣) وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ (٢٠).

## ٢٢ ـ باب: بيع المزايدة

٣٠٢٩ ـ (خـ) وَقَالَ عَطَاءُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْساً بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ. [البيوع، باب ٥٩]

[انظر: ٢٤٣٢].

## ٢٣ ـ باب: تحريم بيع حبل الحبلة

بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (١) ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا . [خ٢١٤٣/ م١٥١٤] الجَزُورَ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا .

٣٠٢٨ \_ (١) (بيع الحصاة): أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. (٢) (بيع الغرر): الغرر: المخاطرة، والنهي عن بيع الغرر، وهو الجهل بالمبيع أو ثمنه أو سلامته أو أجله، وهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل غير منحصرة، كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه... إلخ.

٣٠٣٠ \_ (١) (حبل الحبلة): أن يقول: إذا ولدت لهذه الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بكذا.

# ٢٤ ـ باب: بيوع منهي عنها (تلقّي الركبان، بيع حاضر لباد، النجش، المصراة، بيع الرجل علىٰ بيع أُخيه..)

٣٠٣١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

٣٠٣٢ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمُ مِنْ بَعْضِ). [١٥٢٢]

## ٢٥ ـ باب: الشروط في البيع وأمر العرف

٣٠٣٣ ـ (ق) عَنْ جابِرِ ضَعَيْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَىٰ جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُ عَلَيْ فَضَرَبَهُ، فَدَعا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ)؛ فَبِعْتُهُ، قَالَ: (بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ)؛ فَبِعْتُهُ، قَالَ: (بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ)؛ فَبِعْتُهُ، فَاسَتَشْنَيْتُ حُمْلَانَهُ (١) إِلَىٰ أَهْلِي. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، فَاسْتَشْنَیْتُ حُمْلَانَهُ (١) إِلَىٰ أَهْلِي. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَیْتُهُ بِالجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ،

٣٠٣١ ـ (١) (لا تلقوا الركبان): هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلىٰ البلد، ويخبره بكساد ما معه كذباً، ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل.

<sup>(</sup>٢) (ولا يبع بعضكم على بيع بعض): مثاله: أن يقول لمن اشترىٰ شيئاً، افسخ لهذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه. ولهذا حرام.

<sup>(</sup>٣) (ولا تناجشوا): النجش: أن يزيد في السلعة وهو غير راغب بشرائها.

<sup>(</sup>٤) (ولا تصروا الغنم): التصرية: هي الجمع، والمراد: جمع اللبن في ضرعها. ٣٠٣٣ ـ (١) (فاستثنيت حملانه): أي: استثنيت حمله إياي؛ أي: اشترط أن يركب البعير إلى المدينة.

ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَىٰ إِثْرِي قَالَ: (ما كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَك، فَخُذْ جَمَلَك، فَخُذْ جَمَلَك، فَخُذْ جَمَلَك ، فَخُذْ جَمَلَك ذَلِك، فَهُوَ مالُك). [خ۲۷۱۸ (٤٤٣)/ م-المساقاة: ۷۱۵ (۱۰۹)]

٣٠٣٤ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: جاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَىٰ تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عام أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ عائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونُ وَلَا وُكِ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَأَبُوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي وَيَكُونُ وَلَا وُكِ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَأَبُوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَالَنِي فَأَجْرَتُهُ، فَقَالَ: (خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاء ، فَإِنَّمَا الْوَلَاء لَمُنْ أَعْتَقَ).

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللهِ أَحْتُقُ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ. مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [خ٣٥٦ (٢٥٦٣)/ م١٥٠٤]

# ٢٦ \_ باب: السَّلم

٣٠٣٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّالًا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَيَّا الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ (١٦) في شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُوم). [خ٢٢٤ (٢٢٣٩)/ م١٦٠٤]

٣٠٣٥ ـ (١) (أسلف): السلف والسلم بمعنى واحد، ويكون السلف قرضاً. والسلم: عقد على موصوف بالذمة بثمن مدفوع في مجلس العقد.

٣٠٣٦ \_ (خ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجالِدِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ في السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَىٰ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ظَيُّهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ: في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَىٰ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ. [خ۲۲۲، ۳۲۲۲]

٣٠٣٧ \_ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ لَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ لَا اللهِ عَلَيْ لَا اللهِ عَلَيْ لَا عَن السلف في الحَيَوان. [41377]

• قال الذهبي: صحيح.

٣٠٣٨ - عَنْ ابْنِ عُمَر رَقِيها، عَن النَّبِي رَقِيها: أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ بَيْع الكالئ بالكالئ. [27377]

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

٣٠٣٩ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَن السَّلَفِ، قُلْتُ: إِنَّا نُسْلِفُ فَنَقُولُ: إِنْ أُعْطِينَا بُرّاً فَبِكَذا، وَإِنْ أُعْطِينَا تَمْراً فَبكَذا.

قَالَ: أَسْلِمْ فَى كُلِّ صِنْفٍ وَرِقاً مَعْلُومَةً، فَإِنْ أَعْطَاكَهُ، وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلا تَرُدَّه في سِلْعَةٍ أُخْرَىٰ. [هق٦/ ٣٠]

#### ٢٧ \_ باب: الشفعة

٠٤٠ - (ق) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رَجَّيْنَا قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةً. [ | 17.7 | (7717) | 40.57]

الْجَارِ، أَوْ الْأَرْضِ). عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ النَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ، أَوْ الْأَرْضِ).

🛘 ولم يذكر الترمذي الْأَرْض.

• صحيح.

٣٠٤٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (الْجَارُ أَحَقُ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا (الْجَارُ أَحَقُ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا (الْجَارُ أَحَقُ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاللهِ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ خَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عِلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ع

• صحيح.

## ۲۸ ـ باب: الرهن

٣٠٤٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اشْتَرَىٰ طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلِ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. [خ٢٠٦٨/ م١٦٠٣]

□ وفي رواية للبخاري: قالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. [خ٢٩١٦]

٣٠٤٤ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُرْهُوناً، وَلَبَنُ اللَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ اللَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَىٰ الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ). [خ٢٥١١ (٢٥١١)]

#### ۲۹ ـ باب: الشركة

٣٠٤٥ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا، وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا، مَرَّا عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ - وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ - فَرَحَّبَ بِهِمَا مَرًّا عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ - وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ - فَرَحَّبَ بِهِمَا

وَسَهَّلَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَىٰ أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَىٰ، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ، فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لِكُمَا، فَقَالًا: وَدِدْنَا ذَلِكَ.

فَفَعَلَ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا وَلِمَا، بَاعَا، فَأُرْبِحَا، فَلَمَّا وَفَعَا ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَر، قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ قَدِمَا، بَاعَا، فَأُرْبِحَا، فَلَمَّا وَفَعَا ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ، أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: أَدْيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتُهُ عُرَانَ اللهِ الْمَالُ وَنِصْفَ وَبُحِهُ وَرَاضَاً، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضاً، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ وَبُحِهِ وَرَاضاً، فَقَالَ عُمْرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ وَرَاضاً، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ وَبُحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ الْبَنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِهِ الْمُأْلِ.

#### • إسناده صحيح.

# ٣٠ ـ باب: النهي عن بيع العينة

٣٠٤٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ (١)، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ،

٣٠٤٦ \_ (١) (العينة): أن يشتري زيد من خالد بضاعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها إلىٰ خالد نقداً بثمن أقل مما اشتراها به قبل أن يوفيه دينه.

# سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلّاً لَا يَنْزِعُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ (٢)). [د٣٤٦٢]

#### • صحيح.

٣٠٤٧ ـ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ<sup>(١)</sup>، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ<sup>(١)</sup>، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ. [ط١٣٦٥]

• إسناده صحيح.

## ٣١ ـ باب: النهي عن بيعتين في بيعة

٣٠٤٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (١٢٣١ ـ ١٢٣١) (٤٦٤٦]

• حسن .

٣٠٤٩ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّىٰ أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَكَرِهَهُ، وَنَهَىٰ عَنْهُ.

٣٠٥٠ - عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ

<sup>(</sup>٢) (حتىٰ ترجعوا إلىٰ دينكم): واضح من سياق الحديث أن الرجوع إلىٰ الدين إنما هو بالعودة إلىٰ ما تركوه وهو الجهاد.

٣٠٤٧ ـ (١) (سبائب): جمع سبيبة وهي شقة من الثياب.

٣٠٤٨ ـ (١) (بيعتين في بيعة): فسرت علىٰ وجهين:

أحدهما: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقداً، وبمائتي درهم نسيئة. وهذا الوجه هو الذي اختاره النسائي عنواناً لهذا الباب.

والثاني: أن يقول: بعتك هذه الحاجة بعشرين درهماً، على أن تبيعني كذا بعشرة دراهم.

رَجُلِ اشْتَرَىٰ سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَىٰ أَجُلٍ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَنَهَىٰ عَنْهُ. [ط٣٦٩]

[وانظر: ٣٠٥٢].

## ٣٢ ـ باب: لا يبيع ما ليس عنده

الله عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله اِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: (لَا تَبعْ مَا فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَك). [د٣٠٥٣/ ت٢١٨/ ن٢٦٢/ ن٢١٨٧ جه٢١٨]

#### • صحيح.

٣٠٥٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شِرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). [د٢٦٠٢/ ت٣٥٠٤/ مي٢٦٠٨/ مي٢٦٠٢/

• حسن صحيح.

## ٣٣ ـ باب: بيع العربون

٣٠٥٣ ـ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ عَنْ بَيْعِ اللهُ الله

• ضعيف.

٣٠٥٣ \_ (١) (العربان): هو العربون.

قال مالك: وذلك \_ فيما نرى والله أعلم \_ أن يشتري الرجل العبد، أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك.

## ٣٤ \_ باب: بيع العنب للعصير

٣٠٥٤ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْجِيطَانَ تَكُونُ فِيهَا الْأَعْنَابُ، فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَباً حَتَّىٰ نَعْصِرَهُ، قَالَ: فَعَنْ الْأَعْنَابُ، فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَباً حَتَّىٰ نَعْصِرَهُ، قَالَ: فَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟ سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: كُنَّا ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟ سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِسْرَائِيلَ! فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَ اللهِ، لَقَدْ الْأَرْضِ، وَقَالَ: (الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ)! فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَ اللهِ، لَقَدْ الْأَرْضِ، وَقَالَ: (الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ، إِنَّهُمْ الشَّحُومُ فَتَوَاطَوُوهُ، فَيَبِيعُونَهُ، فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ لَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ لَمَنَهُ مَرَامٌ عَلَيْهُمُ الشَّحُومُ فَتَوَاطَوُوهُ، فَيَبِيعُونَهُ، فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ لَمَا الْخَمْرِ عَلَيْهُمُ الشَّحُومُ فَتَوَاطَوُوهُ، فَيَبِيعُونَهُ، فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ لَمَنَهُ مَرَامٌ).

• إسناده حسن.

#### ٣٥ \_ باب: بيان العيب

٣٠٥٥ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثُ يَقُولُ:
 (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا إِلَّا مُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا إِلَّا مُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا إِلَّا مُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا إِلَيْهَ لَهُ).

• صحيح.

## ٣٦ ـ باب: البيع عن تراض

٣٠٥٦ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ).

• صحيح.

#### ٣٧ \_ باب: الإقالة

٣٠٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً (١) أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ). [ د ۲ ۲ ۲۹ جه ۲۱۹ ]

□ زاد ابن ماجه: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• صحيح.

## ٣٨ ـ باب: اللغو والكذب في التجارة

٣٠٥٨ ـ عَنْ قَيْس بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُسَمَّىٰ السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْم هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بالصَّدَقَةِ).

 □ وفى رواية: (يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْحَلْفُ). وفى أخرىٰ: (اللَّغْوُ وَ الْكَذِبُ ) . [د۲۲۳۳/ ت۲۰۸۸/ ن۲۸۰۸/ جه۲۱۵]

#### • صحيح.

٣٠٥٩ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الفُجَّارُ) قَالَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَولَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: (بَلَيْ، وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثُمُونَ). [حم٣٠٥٠]

• حديث صحيح، وإسناده قوي.

٣٠٥٧ \_ (١) (أقال مسلماً): أي: وافقه على فسخ البيع.

## ٣٩ ـ باب: الاقتصاد في طلب المعيشة

٣٠٦٠ ـ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ اللَّانْيَا، فَإِنَّ كُلًّا مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ). [جه٢١٤٢]

• صحيح.

## ٤٠ \_ باب: الوزن

٣٠٦١ عنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزّاً مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (زِنْ بِسَرَاوِيلَ، فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (زِنْ وَأَرْجِحْ).
[د٣٣٣٦/ ت٥٠٥/ ن٤٦٠٦/ ج٢٢٠ع جه٢٢٠]

#### • صحيح.

الله ﷺ: (إِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا رَبُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا إِذَا رَبُتُمْ فَأَرْجِحُوا).

• صحيح.

## ٤١ ـ باب: في التسعير

٣٠٦٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَعِّرْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَعِّرْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَعِّرْ، فَقَالَ: (بَلْ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ فَقَالَ: (بَلْ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ فَقَالَ: (بَلْ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ).

#### • صحيح.

٣٠٦٤ \_ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! غَلَا السِّعْرُ،

فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِمَظْلَمَةٍ فِي الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمِ وَلَا مَالٍ).

• صحيح.

## ٤٢ ـ باب: بيع الصكوك

٣٠٦٥ عنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ قَوْمٍ بِمَكَّةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يَكْتُبُ بِهَا إِلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِالعِرَاقِ يَأْخُذُونَهَا مِنْهُ، فَسُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً، فِقِيلَ لَهُ: فَيَأْخُذُونَهَا مِنْهُ، فَسُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً، فِقِيلَ لَهُ: إِنْ أَخَذُوا أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِمْ قَالَ: لَا بَأْسِ إِذَا أَخَذُوا بِوَزْنِ إِنْ أَخَذُوا بِوَزْنِ دَرَاهِمِهِمْ. [هـ٥٢/٣٥]





## ١ \_ باب: حفظ الأموال وعدم إتلافها

٣٠٦٦ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَ: هُرَيْدَ أَمُوالَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْدُ اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ (مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّىٰ اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ).

[وانظر عدم إضاعة المال: ٢٦٢٠، ٣٣٣٣].

## ٢ \_ باب: رصد المال لأداء الدين

٣٠٦٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَّيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً، ما يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ صَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً، ما يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ صَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً، ما يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ صَانَ لَا يَمُرَّ عَلَيَ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ صَانَ لِي مِنْهُ لِدَيْنِ).

## ٣ ـ باب: فضل إنظار المعسر

٣٠٦٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَىٰ مُعْسِراً قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ). [خ٨٧٠/ م١٥٦٢]

٣٠٦٩ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيماً لَهُ فَتَوَارَىٰ عَنْهُ، ثُم وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: غَرِيماً لَهُ فَتَوَارَىٰ عَنْهُ، ثُم وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: أَللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ

مِنْ كُرَبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ). [١٥٦٣] مِنْ كُرَبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ). [١٥٦٣] مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ مَعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ اللهُ يَالَّةُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ عَرْشِهِ، يَوْمَ اللهُ يَالَمَةُ لَهُ اللهُ عَرْشِهِ اللهُ عَرْشِهِ اللهُ يَعْمَ لَا ظِلَّ

• صحيح.

#### ٤ \_ باب: حسن القضاء

□ وفي رواية للبخاري: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ.. فَقَالَ: (أَعْطُوهُ)، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، أَوْفَىٰ اللهُ اللهُ لِكَ. [خ٥٠٣٠]

٣٠٧٢ - عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْراً مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ! هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ: قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ. [ط٥٨٥]

• إسناده قوي.

٣٠٧٣ ـ (ت) لهذا لا بأس به لأنه تبرع من المدين عن طيب نفس منه، ولكن لهذا الأمر إذا كان مشروطاً من قبل الدائن مسبقاً فإنه لا يحل ويدخل في حكم الربا.

## ٥ \_ باب: استحباب الوضع من الدين وهبته

٣٠٧٣ ـ (ق) عَنْ كَعْبِ بْنِ مالِكِ: أَنَّهُ تَقَاضَىٰ ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّىٰ سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّىٰ كَشَفَ سِجْفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّىٰ كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَىٰ: (يَا كَعْبُ)! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (ضَعْ مِنْ حُبْرَتِهِ، فَنَادَىٰ: (يَا كَعْبُ)! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا)، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَي الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (قُمْ فَاقْضِهِ).

## ٦ \_ باب: الشفاعة في وضع الدين

عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقاً لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جابِرٌ، فَأَبِىٰ أَنْ يُنْظِرَهُ، عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسُقاً لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جابِرٌ، فَأَبِىٰ أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جابِرٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكَلَّمَ النّيهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَحْلِهِ بِالَّذِي لَهُ، فَأَيْفِ، فَذَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النّحْلَ فَمَشَىٰ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: (جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الّذِي لَهُ). فَجَدَّهُ بَعْدَما وَمَشَىٰ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: (جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ اللّذِي لَهُ). فَجَدَّهُ بَعْدَما رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ، فَأَوْفَهُ ثَلَاثِينَ وَسْقاً، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسُقاً، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسُقاً، فَخَاءَ جابِرٌ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ لِيُحْبِرَهُ بِالْفَصْلِ، فَقَالَ: (أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ اللهِ عَيْهِ لَيُحْبِرَهُ بِالْفَصْلِ، فَقَالَ: (أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ اللهِ عَمْرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ النّهُ عَمْرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ النّهُ مَنْ فَيهَا رَسُولُ اللهِ عَمْرَ فَيْهَا. [ (حَدَلا ٢١٢٧)]

## ٧ ـ باب: من مات وعليه دين

٣٠٧٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ المُتَوَقَّىٰ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً)؟. فَإِنْ

حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّىٰ؛ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ). فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: (أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ صَاحِبِكُمْ). فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: (أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنُفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلَورَثَتِهِ).

٣٠٧٦ ـ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي أَلَانٍ)؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ)؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ)؟ فَقَامَ رَجُلٌ فُلَانٍ)؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ)؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ ﷺ: (مَا مَنْعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ فَقَالَ: اللهُ الْمُؤْتَيْنِ؟ إِنِّي لَمْ أُنُوِّهُ بِكُمْ إِلَّا خَيْراً، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ)، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُدِّي عَنْهُ حَتَىٰ مَا أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ. [دما ١٤٦٩م ١٤٥٤]

• حسن.

٣٠٧٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَفْسُ اللهُ عَلَيْهُ: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ). [ت٧١٨/ جه٣٤١٦/ مي٣٦٣]

• صحيح.

## ٨ ـ باب: تحمل دين الميت

٣٠٧٨ ـ (خ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ضَيَّتُهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّةٌ إِذْ أُتِي بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي بَجَنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟

قالُوا: لَا، قالَ: (فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قالَ: (صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ).

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. [خ۲۲۸۹]

#### ٩ \_ باب: المفلس

٣٠٧٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَدْرَكَ مالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَدْرَكَ مالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ قَالَ: قَالَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ غَيْرِهِ). [خ٢٤٠٢/ م٥٩٥٩]

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَارَ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلّا ذَلِك).

٣٠٨١ ـ عَنْ كَعْبِ بِنِ مَالِكٍ صَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجرَ عَلَىٰ مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ بِدَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ. [ك٧٠٦٠]

• قال الذهبي: على شرطهما.

## ١٠ ـ باب: مطل الغني ظلم

٣٠٨٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ (١) . [خ٢٢٨/ م٢٥٦٤] الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ (١) .

٣٠٨٢ ـ (١) (فإذا أتبع أحدكم علىٰ ملي فليتبع): معناه: إذا أحيل بالدَّين الذي له، علىٰ موسر، فليحتل.

#### ١١ \_ باب: الحوالة

٣٠٨٣ ـ (خـ) وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيّاً، جَازَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْناً، وَهَذَا دَيْناً، فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ صَاحِبِهِ. [الحوالة، باب ١] [وانظر: الباب قبله].

#### ١٢ \_ باب: الكفالة

٣٠٨٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيماً لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّىٰ تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِينِي بِحَمِيلٍ<sup>(١)</sup>. فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ)؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: (لَا حَاجَةَ لَنَا فِيها (٢)، لَيْسَ فِيها خَيْرٌ)، فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.
[د٢٤٠٦م جه٢٤٠]

#### • صحيح.

٣٠٨٥ عنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيباً الَّذِي كَانَ يُقَدِّمُ الْخُصُومَ إِلَى شُرَيْحٍ، قَالَ: خَاصَمَ رَجُلٌ ابْناً لِشُرَيْحٍ، إِلَى شُرَيْحٍ فَلَمَّا كَانَ النَّيْلُ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى كَفِلَ لَهُ بِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَبَسَهُ شُرَيْحٌ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ الله بِفِرَاشٍ وَطَعَامٍ، وَكَانَ ابْنُهُ يُسَمَّى عَبْدَ الله. [هق٢/٧٧]

٣٠٨٤ \_ (١) (بحميل): أي: بكفيل.

 <sup>(</sup>۲) (لا حاجة لنا فيها...): أطال الخطابي في بيان معناها، وتخريجها علىٰ عدة وجوه، وكلها غير مقنع، ويغلب علىٰ الظن ـ والله أعلم ـ أن المعادن إنما هي أموال عامة، ولا ينبغي للأفراد أن يأخذوا منها. (صالح).

[وانظر: ٣٠٨٧].

#### ١٣ \_ باب: الوكالة

٣٠٨٦ ـ (خـ) وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ.

[الوكالة، باب ٣]

وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و إِلَىٰ قَهْرَمَانِهِ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ، أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. [الوكالة، باب ٥]

#### ١٤ \_ باب: العارية

٣٠٨٧ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (١)، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٍّ (٢). [د٥٦٥٦/ ت٥٦٦/ جه٢٣٩٨]

#### • صحيح.

٣٠٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ.

#### • حسن.

٣٠٨٩ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: (لَا، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ).

#### • صحيح.

٣٠٨٧ \_ (١) (والزعيم غارم): أي: والكفيل ضامن.

<sup>(</sup>٢) (والدَّين مقضى): أي: واجب قضاؤه.

## ١٥ ـ باب: ما جاء في الوديعة

٣٠٩٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ).

#### • حسن.

٣٠٩١ عَنْ عَائِشَةَ في هِجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَتْ: وَأَمَرَ ـ تَعْنِي رَسُولَ الله عَلَيْهُ ـ عَلِيّاً ضَيَّهُ اَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّة حَتَّى يُؤَدِّي عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ. [هن ٢٨٩/٦]

## ١٦ \_ باب: القرض (الدين)

٣٠٩٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ لَكَ فِي اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ أَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: (بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ: الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ). [ن٢٤٢٤م ج٢٤٢٤]

#### • حسن.

٣٠٩٣ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ مَيْمُونَةَ ـ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ اسْتَدَانَتْ، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَسْتَدِينِينَ، وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءُ؟ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ دَيْناً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ، أَعَانَهُ اللهُ وَعَلَىٰ ).

## • صحيح.

## ١٧ \_ باب: التشديد في الدين

٣٠٩٤ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ،

ثُمَّ قَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ)؟ فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ كَانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ اللهِ، ثُمَّ أُحْيِي، فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيِي، فُمَّ قُتِلَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ وَيُنْ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ وَيُنْهُ).

• حسن.

#### ١٨ \_ باب: حسن المطالبة

٣٠٩٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ طَالَبَ حَقّاً فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافٍ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ). [جه٢٤٢١]

## • صحيح.

## ١٩ ـ باب: لصاحب الحق سلطان

٣٠٩٧ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ

يَتَقَاضَاهُ دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ! تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: (هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ)؟ ثُمَّ أَرْسَلَ أَطْلُبُ حَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا: (إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ، فَأَقْرِضِينَا، حَتَّىٰ إِلَىٰ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا: (إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ، فَأَقْرِضِينَا، حَتَّىٰ يَأْتِينَا تَمْرُنَا، فَنَقْضِيكِ)، فَقَالَ لَهَا: (غِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ، فَأَقْرِضِينَا، حَتَّىٰ يَأْتِينَا تَمْرُنَا، فَنَقْضِيكِ)، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَأَقْرَضَتْهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ، أَوْفَىٰ اللهُ لَكَ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ، أَوْفَىٰ اللهُ لَكَ، فَقَالَ: (أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا فَقَالَ: (أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعِ (۱)).

• صحيح.

# ٢٠ باب: الوضع من الدين مقابل التعجيل

٣٠٩٨ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَىٰ الرَّجُلِ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَىٰ عَنْهُ. [ط٧٣٧]

• إسناده صحيح.



٣٠٩٧ ـ (١) (غير متعتع): أي: من غير أن يصيبه أذىٰ يزعجه.



# ١ ـ باب: فضل الزرع والغرس

٣٠٩٩ \_ (ق) عَنْ أَنَسِ فَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَهُ: (ما مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ عَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ قَامَتْ عَلَىٰ أَحَدِكُمُ القِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ؛ فَلْيَغْرِسْهَا). [حم١٢٩٠٢]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

## ٢ ـ باب: المزارعة بالشطر ونحوه

عَمْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ(') مِائَةَ وَسْقٍ (<sup>''</sup>): ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ. فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ وَالأَرْضِ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ

٣١٠١ ـ (١) (يعطي أزواجه): لهذه العطية، هي نفقة الواحدة منهن لمدة سنة من الموسم إلىٰ الموسم.

<sup>(</sup>٢) (الوسق): مكيال يعادل ستين صاعاً.

الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ. [خ٢٢٨٥ (٢٢٨٥)/ م١٥٥١]

وفي رواية لهما: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَ الْجُلَىٰ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَرْضِ الحِجَاذِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَمَّا ظَهَرَ عَلَىٰ خَيْبَرَ، أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَىٰ خَيْبَرَ، أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ عَلَيْهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالُ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ (نُقِرَّكُمْ بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنا). فَقَرُّوا بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنا). فَقَرُّوا بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنا). وَقَرُّوا بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنا). وَقَرُّوا بِهَا عَلَىٰ أَجُلَاهُمْ عُمَرُ إِلَىٰ تَيْماءَ وَأَرِيحَاءَ.

٣١٠٢ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، أَعْطَاهَا عَلَىٰ النِّصْفِ. [جه٢٤٦٩]

• صحيح.

# ٣ ـ باب: كراء الأرض

٣١٠٣ ـ (ق) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَفِيْهِ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ. [خ٢٢٨٦ (٢٢٨٦)/ م١٥٤٧/ ١١٧]

□ ولفظ مسلم: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، عَلَىٰ أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ...

□ وفي رواية لمسلم: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وقال: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَّاجِرُونَ، عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، عَلَىٰ الْمَاذِيَانَاتِ(١)،

٣١٠٣ \_ (١) (الماذيانات): هي مسايل المياه، أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء.

وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ<sup>(۲)</sup>، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

# ٤ \_ باب: الأرض تمنح

٣١٠٤ ـ (ق) عَنْ جابِر هَ قَالَ: كانَتْ لِرِجالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرضِينَ، فَقَالُ النَّبِيُ عَلِيَةٍ: أَرضِينَ، فَقَالُ النَّبِيُ عَلِيَةٍ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخاهُ، فَإِنْ أَبِي، فَلْيُمْسِكُ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخاهُ، فَإِنْ أَبِي، فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ).

٣١٠٥ ـ (ق) عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ النَّبِيَ اللَّهِ خَرَجَ إِلَىٰ أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعاً، فَقَالَ: (لِمَنْ هذِهِ)؟ فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ، فَقَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ، كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْراً (١٢١)] مَعْلُوماً).

# ٥ \_ باب: أُجرة الأَجير

٣١٠٦ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللَّهِ اللهِ: وَكُلُّ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ). [خ٢٢٢٧]

٣١٠٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَعْطُوا اللهِ ﷺ: [جه٣٤٤٣]

• صحيح.

<sup>(</sup>٢) (وأقبال الجداول): أي: أوائلها ورؤوسها. والجدول: هو النهر الصغير.

#### ٦ ـ باب: عسب الفحل

الْفَحْلِ (۱) . (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُّ قَالَ: نَهِى النَّبِيُّ عَنْ عَنْ عَسْبِ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (۱) .

٣١٠٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلَابٍ، سَأَلَ النَّبِيَ عَيْكِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ النَّهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ. [ت٢٦٨/ ن٢٧٤]

• صحيح.

## ٧ - باب: لا يمنع فضل الماء

٣١١٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ(١) لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلِإِ(٢)).
 أضْلَ المَاءِ(١) لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلِإِ(٢)).

## ٨ \_ باب: سكر الأنهار

الأَنْصَارِ، خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْكَ في شِرَاجِ الحَرَّةِ (١)، الَّتِي يَسْقُونَ

٣١٠٨ ـ (١) (عسب الفحل): الفحل: الذكر من كل حيوان. والمقصود: أجرة جماعه. ٣١٠٨ ـ (١) (فضل الماء): المراد به: ما زاد عن الحاجة.

<sup>(</sup>٢) (لتمنعوا به فضل الكلأ): معناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا لهذا، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من لهذه البئر، فيحرم عليه منع فضل لهذا الماء للماشية؛ لأنه إذا امتنع من بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفاً على مواشيهم من العطش. ويكون منعه الماء مانعاً من رعى الكلأ.

٣١١١ ـ (١) (شراج الحرة): شراج: جمع شرجة، وهي هنا مسيل الماء، وإنما أضيفت إلىٰ الحرة لكونها فيها. والحرة: موضع معروف بالمدينة.

بِهَا النَّحْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ، فَأَبِي عَلَيْهِ، فَاحْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَاقْالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلزَّبَيْرِ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِلزَّبَيْرِ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ (٢) المَاءَ إِلَىٰ جارِكَ). فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ (٢) فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ عَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ (٣)). فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لأَحْسِبُ هذِهِ الآيةَ مَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ (٣)). فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لأَحْسِبُ هذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فَي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكرَ نَزَلَتْ فَي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكرَ النساء: ٦٥].

وفي رواية للبخاري: فَتَلوَّنَ (٤) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الجَدْرَ). فَاسْتَوْعَىٰ (٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَىٰ الزُّبَيْرِ بِرَأْي سَعَةٍ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظُ (٦) الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَوْعَىٰ لِلزُّبَيْرِ لَكُمْ اللهُ عَلِيَةُ اسْتَوْعَىٰ لِلزُّبَيْرِ مَقَّهُ في صَرِيحِ الحُكْمِ. [خ ٢٧٠٨]

□ وفي رواية: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ). وَكَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ). وَكَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ). وَكَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) (أن كان ابن عمتك): كأنه قال: حكمت له بالتقديم في السقي لأجل أنه ابن عمتك، وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) (حتىٰ يرجع إلىٰ الجدر): أي: يصير إلىٰ الجدر، وهو جمع جدار. والمراد به: التراب المرتفع الذي يجعل حوله النخلة.

<sup>(</sup>٤) (فتلون): أي: تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة.

<sup>(</sup>٥) (فاستوعلى): أي: استوفىل.

<sup>(</sup>٦) (أحفظ): أي: أغضب.

## ٩ ـ باب: التحذير من عواقب الاشتغال بالزرع

٣١١٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي أُمامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: وَرَأَىٰ سِكَّةً (' وَشَيْئاً مِنَ آلَةِ الحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ وَقُوم؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلُ (۲).

٣١١٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ، فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا).

• صحيح.

[وانظر: ٣٠٤٦].

#### ١٠ \_ باب: اقتناء الكلب للحرث

٣١١٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَّيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ(١١)؛ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ ماشِيَةٍ).

٣١١٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ اللهُ عُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْعَبْدِ، أَوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: (مَنِ اقْتَنىٰ كَلْباً وَلَا كَلْباً ضَارِيّاً لِصَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: (مَنِ اقْتَنىٰ كَلْباً وَلِيَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

٣١١٢ ـ لعل المقصود بهذا الحديث: أن لا ينصرف الناس إلى الزراعة فتشغلهم عن الجهاد، ويكون ذلك سبباً للذل الذي أشار إليه الحديث.

يؤيد هذا الفهم ما رواه أبو داود برقم (٣٤٦٢) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم). (صالح).

<sup>(</sup>١) (سكة): هي الحديدة التي تحرث بها الأرض.

<sup>(</sup>٢) (إلا أدخله الله الذل): أي: إلا دخله الذل.

٣١١٤ ـ (١) (قيراط): وقيراطان: المراد: أنه ينقص كل يوم جزءٍ من أجره وثوابه.

## ١١ ـ باب: إحياء الموات

النَّبِيِّ عَلَىٰ عَائِشَةَ عَلِّمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ أَعْمَرَ النَّبِيِّ عَلَیْ قَالَ: (مَنْ أَعْمَرَ أَعْمَرَ أَرْضاً لَیْسَتْ لأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُّ).

٣١١٧ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم (١) حَقٌّ). [١٣٧٨] تـ١٣٧٨]

• صحيح.

# ١٢ ـ باب: من مر علىٰ حائط أو ماشية فأصاب منها

٣١١٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتَ عَلَىٰ رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَجَابَك؛ وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَىٰ حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَك؛ وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ).

• صحيح.

#### ١٣ \_ باب: اتخاذ الماشية

٣١١٩ ـ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: (اتَّخِذِي غَنَماً، فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً).

• صحيح.

٣١١٧ ـ (١) (لعرق ظالم): هو أن يغرس الرجل من غير أرضه بغير إذن صاحبها، فإنه يؤمر بقلعه.

## ١٤ \_ باب: كسب الحجام

• ٣١٢ - عَنْ مُحَيِّصَةَ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّام، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّىٰ أَمَرَهُ: أَنِ اعْلِفْهُ نَاضِحُكَ وَرَقِيقَكَ. [د۲۲۲۲/ ت۷۲۷/ جه۲۲۲]

• صحيح.

٣١٢١ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ. [جه٥٢١٦]

• صحيح.





## ١ \_ باب: القليل من الهدية والهبة

٣١٢٢ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَّقِهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَوْ دَعِيتُ إِلَيَّ فِرَاعٍ، أَوْ كُرَاعٍ (١)، لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٍ، أَوْ كُرَاعٍ (١٥)، لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ).

## ٢ ـ باب: المكافأة على الهبة

٣١٢٣ ـ (خ) عَنْ عائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ اللهِ ﷺ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

#### ٣ ـ باب: ما لا يرد من الهدية وما يرد

٣١٢٤ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ رَهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ رَهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُلْمُ اللهِ الهِ المُلْمُلِيَّ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ المُلْمُلِي ال

[وانظر: ٣١٩٨].

## ٤ ـ باب: العِدَة بالهبة

٣١٢٥ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبُّيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: (لَوْ قَدْ جاءَ مالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا). فَلَمْ يَجِيْءُ

٣١٢٢ \_ (١) (كراع): الكراع من الدابة: ما دون الكعب. وفيه إشارة إلى الشيء القليل الحقير.

مالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّىٰ قُبِضَ النَّبِيُّ عَيَّا ، فَلَمَّا جاءَ مالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَىٰ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا عِدَة (۱) ، أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ فَنَادَىٰ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا عِلَا مَكَذَا ، فَحَثَىٰ (۲) لِي حَثْيَةً ، فَعَدَدْتُهَا ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَ عَيْقَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَحَثَىٰ (۲) لِي حَثْيَةً ، فَعَدَدْتُهَا ، فَقُلْتُ: وَعَدْدُتُهَا ، فَإِذَا هِي خَمْسُمِائَةٍ ، وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا (۳) . [خ۲۹۹۲/ م۲۳۱٤]

#### ٥ \_ باب: الهبة للولد

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ (') ابْنِي هَذَا غُلَاماً، فَقَالَ: (أَكُلَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ (') ابْنِي هَذَا غُلَاماً، فَقَالَ: (أَكُلَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَاماً، فَقَالَ: (أَكُلَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ). [خ٢٥٨٦/ م١٦٢٣]

٣١٢٧ ـ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). [د٢٦٨٩) ن٣٦٨٩]

• صحيح.

#### ٦ ـ باب: هدية ما يكره لبسه

٣١٢٨ ـ (ق) عَنْ عَلِيٍّ هَالَ: أَهْدَىٰ إِلَيَّ النَّبِيُ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءَ (١)، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ سِيرَاءَ (١)، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ لِيسَائِي (٢).

٣١٢٥ ـ (١) (العدة): الوعد.

<sup>(</sup>٢) (فحثيٰ): أي: غرف بيديه.

<sup>(</sup>٣) (خذ مثليها): يعني: خذ معها مثليها، فيكون الجميع ثلاث حثيات.

٣١٢٦ ـ (١) (نحلت): النحل: العطية ابتداء من غير عوض.

٣١٢٨ ـ (١) (سيراء): نوع من أنواع الحرير.

<sup>(</sup>٢) (نسائي): يوهم هذا اللفظ بأن له أكثر من زوجة، وليس كذلك. فلم يكن له يومئذ إلا زوجة واحدة هي فاطمة رقي الله يومئذ إلا زوجة واحدة هي فاطمة رقي الله والله والله

□ وفي رواية لمسلم: فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْك، لِتَلْبَسَهَا.
 إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْك، لِتُشَقِّقَهَا خُمُراً (٣) بَيْنَ النِّسَاء).

## ٧ \_ باب: هدية المشركين

٣١٢٩ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَا اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ إِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: (لَا). فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا في لَهَوَاتِ (١) رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ. [خ٢٦١٧/ م٢٦١٧]

نَاقَةً، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً، فَقَالَ: (أَسْلَمْتَ)؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ(١) فَقَالَ: النَّبِيُ ﷺ: (إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ(١) الْمُشْرِكِينَ).

• حسن صحيح.

## ٨ ـ باب: تحريم الرجوع في الهبة

٣١٣١ \_ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِيهِ اللهِ عَنْ قَالَ النَّبِيُ عَنَى الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ). [خ٢٥٨٩/ م١٦٢٢]

السَّوْءِ (١) ، الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْبُهِ). [خ٢٦٢٢]

و(الفواطم): إنهن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وفاطمة بنت أسد، وهي أم علي ﷺ،

<sup>(</sup>٣) (خمراً): جمع خمار، وهو ما تغطى به المرأة رأسها.

٣١٢٩ ـ (١) (لهوات): جمع لهاة، وهي اللحمة المشرفة علىٰ الحلق.

٣١٣٠ \_ (١) (زبد): أي: عطاء.

٣١٣١ ـ (١) (ليس لنا مثل السوء): أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة.

٣١٣٢ \_ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ؛ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ). [ن٣٦٩١/ جه٣٣٧]

## ۹ ـ باب: هل یشتري صدقته

عَلَىٰ فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَوَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَوَسَرٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَوَسَلَقَتِكُ . [خ ٢٩٧١ (١٤٨٩)/ م ١٦٢١]

## ١٠ \_ باب: فضل المنيحة

٣١٣٤ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ فَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (أَرْبَعُونَ خَصْلَةً مَ مُنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَبَعُونَ خَصْلَةً مَ مُنْهَا مَنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ ). [خ٢٦٣١]

## ١١ ـ باب: الاستعارة للعروس

ماله وعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ<sup>(۱)</sup>، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ: ارْفَعْ عَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ<sup>(۱)</sup>، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ: ارْفَعْ عَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ<sup>(۱)</sup>، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَىٰ جارِيَتِي، انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا تُزْهِىٰ أَنْ تَلْبَسَهُ في الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ (۳) بِالمَدِينَةِ وَإِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. [۲٦٢٨]

٣١٣٥ ـ (١) (درع قطر): أي: قميص من غليظ القطن.

<sup>(</sup>٢) (تزهيٰ): أي: تأنف وتتكبر.

<sup>(</sup>٣) (تقين): أي: تعرض وتجليٰ عليٰ زوجها.

#### ١٢ ـ باب: العمري والرقبي

٣١٣٦ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٌ قَالَ: [خ٢٦٢٦/ م٢٦٢٦] (الْعُمْرَىٰ (١) جائِزَةٌ).

□ وفى رواية لمسلم: (مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا).

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَىٰ الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَىٰ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ).

#### ١٣ ـ باب: الرجل يهدي لمن شفع له

٣١٣٨ عنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَيِلَهَا، فَقَدْ أَتَىٰ بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا).
[د٢٥٤١]

• حسن. وقال شعيب: منكر.

#### ١٤ \_ باب: الحث على التهادي

٣١٣٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تَهَادُوْا تَحَابُّوا).

• قال في «المقاصد: حسن».

٣١٣٦ ـ (١) (العمريٰ): مأخوذ من العمر. كان أحدهم يعطي الدار ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي: أبحتها لك مدة عمرك. و(الرقبيٰ): هي العمريٰ وقيل لها: رقبيٰ؛ لأن كلاً منهما يرقب متىٰ يموت الآخر.

#### ١٥ \_ باب: من وجد لقطة فليعرفها

وَزَيْدِ بْنِ صُوحانَ في غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطاً، فَقَالَا لي: أَلْقِهِ، قُلْتُ: وَزَيْدِ بْنِ صُوحانَ في غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطاً، فَقَالَا لي: أَلْقِهِ، قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالمَدَينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ صَلَيْنِهُ فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَىٰ غَمْرَرْتُ بِالمَدَينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبِيَ بْنَ كَعْبِ صَلَيْنِهُ فَقَالَ: (وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي يَعْيَةٍ، فَقَالَ: (وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَىٰ حَوْلاً). فَعَرَفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَة حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَة حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَة وَوَكَاءَهَا وَ وَكَاءَهَا وَوَكَاءَهَا وَوَكَاءَهَا وَوَكَاءَهَا وَوَكَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا وَوَكَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَإِلَّا جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا السَتَمْتِعْ بِهَا).

## ١٦ ـ باب: ضالة الإبل والغنم

٣١٤١ \_ (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ هَا فَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا؛ وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا).

قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: (هِيَ لَك، أَوْ لأَخِيك، أَوْ لِلذِّنْبِ).

قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: (ما لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا (١٠)، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا). [خ٢٣٧٢ (٩١)/ م٢٧٢٢]

٣١٤٠ ـ (١) (وكاءها): الوكاء هو الخيط الذي يشدّ به الوعاء.

٣١٤١ \_ (١) (معها سقاؤها وحذاؤها): أي: تملأ كرشها فيكفيها الأيام، وحذاؤها هو خفها.

#### ١٧ \_ باب: لقطة الحرم

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لَقَطَةِ الْحَاجِّ. [م؟ عَنْ غَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

■ زاد عند أبي داود: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ، يَتْرُكُهَا حَتَّىٰ يَجِدَهَا صَاحِبُهَا. [١٧١٩٠]

[وانظر: ٢٠٤٥].

#### ١٨ \_ باب: لقطة ما لا يلتفت إليه

٣١٤٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. [١٧١٧]

• ضعيف.

## ١٩ \_ باب: التحذير من أخذ اللقطة

٣١٤٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ضَالَّةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ(١٠).

• صحيح.

#### \* \* \*

٣١٤٤ \_ (١) (حرق النار): أي: سبب لدخول النار إذا أخذها المرء ليتملكها.



## ١ \_ باب: الظلم ظلمات يوم القيامة

٣١٤٥ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (اتَّقُوا الظُّلْمَ! فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ! فَإِنَّ الشُّحَّ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشَّحَ الشُّحَ الشَّحَ السَّمَ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ).

## ٢ ـ باب: تحريم الظلم

[انظر الحديث القدسي (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي): ٣٠. وانظر في اليمين الغموس: ٢٣٠٦.

وانظر المسلم أخو المسلم لا يظلمه: ٣٤٤٧.

وانظر: ٣٤٩٧].

## ٣ ـ باب: الحث علىٰ التحلل من المظالم

٣١٤٦ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ مَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ قَبْلُ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِه، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مُنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ).

#### ٤ \_ باب: عقوبة الظالم

#### ٥ \_ باب: دعوة المظلوم

٣١٤٨ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ اللَّهِ بَعَثَ مُعَاذاً اللَّبِيَ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْم

# ٦ \_ باب: إِثم من ظلم شيئاً من الأرض

مَعْنُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ هَالَ: سَمِعْتُ صَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً طُوّقَهُ مِنْ سَبْعِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً طُوّقَهُ مِنْ سَبْعِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً طُوّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ).

٣١٥٠ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمر عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ:
 (مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ سَبْعِ
 أَرَضِينَ).

#### ٧ \_ باب: نصرة المظلوم

٣١٥١ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ ضَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (انْصُرُهُ إِذَا كَانَ أَخُاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ

مَظْلُوماً، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: (تَحْجُزُهُ - أَوْ تَمْنَعُهُ \_ مِنَ الظُّلْم، فَإِنَّ ذلِكَ نَصْرُهُ). [خ۲۵۹۲ (۲٤٤٣)]

 □ وفى رواية: (تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ). 

#### ٨ ـ باب: لا ضرر ولا ضرار

٣١٥٢ - عَنْ أَبِي صِرْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثَةِ قَالَ: (مَنْ ضَارَّ ضَارً اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللهُ عَلَيْهِ). [د٣٦٣م/ ت١٩٤٠/ جه٢٣٢]

• حسن.

٣١٥٣ \_ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ. [جه٠٤٣٢]

• صحيح، وقال في «الزوائد»: منقطع.





#### ١ \_ باب: فضل العتق

٣١٥٤ ـ (ق) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُضُواً مِنْهُ مُضُواً مِنْهُ مِنَ الْمَرَأَ مُسْلِمَاً، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ مُضْوٍ مِنْهُ مُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ).

مَن عَائِشَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ \_ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَلَيْهُ سُئِلَ عَلَيْهُ سُئِلَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ : (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عَنْ اللهِ عَلَيْهُ : (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عَنْ اللهِ عَلَيْهُ : (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عَنْ اللهِ عَلَيْهُ : (أَغْلَاهَا ثُمَناً، وَأَنْفَسُهَا عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ا

#### • إسناده صحيح.

#### ٢ \_ باب: عتق العبد المشترك

قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ (١) في عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبْدِ، قُومَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبْدِ، قُومَ الْعَبْدُ عليهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَىٰ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العبدُ، وَإِلَّا الْعَبْدُ عَلَيْهِ العبدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ).

# ٣ \_ باب: إنما الولاء لمن أعتق

٣١٥٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً

٣١٥٦ ـ (١) (شركاً له): أي: نصيباً.

تُعْتِقُهَا، فَأَبَىٰ أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: (لَا يَمْنَعُكِ ذَلِك، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [م٥٠٥]

# ٤ \_ باب: فضل من أدب جاريته

٣١٥٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيّهِ وَآمَنْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ. وَالْعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّىٰ حَقَّ اللهِ وَحَقّ مَوَالِيهِ. وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَوُّهَا، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا يَطَوُّهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ).

## ٥ \_ باب: ثواب العبد إذا أُحسن عبادته ونصح سيده

٣١٥٩ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْعَبْدُ إِذَا اللهِ ﷺ قَالَ: (الْعَبْدُ إِذَا اللهِ ﷺ قَالَ: (الْعَبْدُ إِذَا اللهِ اللهِ عَنْ قَالَ: (الْعَبْدُ إِذَا اللهِ عَبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ). [خ٢٥٤٦/ م١٦٦٤]

#### ٦ \_ باب: طعام المملوك وعمله

٣١٦٠ ـ (ق) عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَىٰ غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (يَا أَبَا ذَرِّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُوٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ! إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ (١)، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تَحْتَ لَيْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ). [خ ٣٠/ ١٦٦١]

٣١٦٠ ـ (١) (خولكم): خدمكم.

٣١٦١ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ؛ إِلَّا مَا يُطِيقُ). [م١٦٦٢]

#### ٧ ـ باب: كفارة من ضرب عبده

٣١٦٢ ـ (م) عَنْ زَاذَانَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ، فَرَأَىٰ بِظَهْرِهِ أَثَراً، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ.

قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئاً مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَٰزِنُ هَذَا. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ ضَرَبَ غُلَاماً لَهُ، حَدَّاً لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ).

## ٨ ـ باب: لا يقل عبدي وأُمتي

٣١٦٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّىٰ ءُ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفْتَاتِي سَيِّدِي مَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَفَتَاتِي وَغُلَامِي).





الإمامة وشؤون الحكر

الكِتَابُ الأوَّل

الإمامة العامة وأحكامها

## ١ \_ باب: الطاعة للإمام في غير معصية

٣١٦٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَىٰ المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً). [خ٤١١ (٢٩٥٥)/ م١٨٣٩]

٣١٦٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَطِعِ الأَمِيرَ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصىٰ اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصىٰ اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصانِي، وَإِنَّمَا الإِمامُ جُنَّةٌ (١٠)، يُقَاتَلُ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَإِنَّمَا الإِمامُ جُنَّةٌ (١٠)، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَىٰ بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَىٰ اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْراً، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ). [خ ٢٩٥٧/ م ٢٩٥٧/ م ١٨٤٥]

وَقَالَ: بَعَثَ النّبِيُ عَلَيْهِ مَرَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضَبَ عَلَيْهِمْ، وَأُمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضَبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَباً وَأَوْقَدْتُمْ نَاراً، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيها. عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَباً وَأَوْقَدْتُمْ نَاراً، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيها. فَجَمَعُوا حَطَباً، فَأَوْقَدُوا ناراً، علَمَا هَمُوا بِالدُّخُولِ، فَقَامُوا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَ عَيْقِ فِرَاراً مِنَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَ عَيْقِ فِرَاراً مِنَ النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَما هُمْ كَذلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَما هُمْ كَذلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَلَادً (لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فَلَادَ (لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ).

٣١٦٥ ـ (١) (جنة): أي: كالستر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين.

# ٢ \_ باب: صلاح الأمة باستقامة أئمتها

٣١٦٧ - (خ) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حازِم قَالَ: دَحَلَ أَبُو بِكْرٍ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ وَقَالَ: مَا لَهَا لَا يَجِلُ، تَكَلَّمُ وَقَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجِلُ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَمَتْ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: امْرُؤٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَتْ: مِنْ أَيُ المُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَتْ: مِنْ أَيِّ المُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَتْ: مِا بَقَاؤُنَا عَلَىٰ المُهَاجِرِينَ وَالَتْ: مَا بَقَاؤُكُمْ عَلَيْ فَرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ مَا الْأَيْمَةُ وَقَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ مَا الشَقَامَتْ بِكُمْ أَيْمَتُكُمْ، قَالَتْ: وَمَا الأَئِمَّةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ مَا النَّاسِ. وَأَشُرَافٌ، يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ، قَالَ: فَهُمْ أُولِئِكِ عَلَىٰ النَّاسِ.

#### ٣ \_ باب: مسؤولية الإمام

٣١٦٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فالإمامُ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ رَاءٍ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاءٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاءٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ علىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ علىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ عَلَىٰ مالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ مَا اللهِ مُلْولًا عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاءٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ). [خ۸۲۹ (۸۹۳)/ م ۱۸۲۹]

٣١٦٩ - (ق) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ:

(مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ). [خ٧١٥٠/ م١٤٢، الإمارة: ١٤٢ (٢١، ٢٢)]

مَا مِنْ أَمِيرِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ أَمِيرِ عَنْ أَمِيرِ عَنْ أَمِيرِ عَنْ أَمِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ؛ إِلَّا يُؤْتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، أَطْلَقَهُ الْحَقُ، أَوْ عَشَرَةٍ؛ إِلَّا يُؤْتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، أَطْلَقَهُ الْحَقُ ، أَوْ أَوْبَقَهُ).

#### • صحيح.

٣١٧١ - عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ حِينَ قَدِمَ الْبَصْرَةَ: بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أُعَلِّمُكُمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ، وَأُنَظِفُ طُرُقَكُمْ.

• إسناده صحيح.

#### ٤ \_ باب: الأمراء من قريش

٣١٧٢ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَزَالُ مَنَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ في قُرَيْشِ ما بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ). [خ٣٥٠١/ م٣٥٠١]

## ٥ \_ باب: وصية الأمراء بالتيسير

٣١٧٣ ـ (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُهُ إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: (بَشِّرُوا وَلَا تُنفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُنفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا .

# ٦ باب: الصبر على ظلم الولاة ولزوم الجماعة وعدم نقض البيعة

٣١٧٤ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: (مَنْ كَرِهَ

مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً، مَاتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً). [خ٣٠٥٧/ م١٨٤٩]

٣١٧٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (سَتَكُونُ أَثُورٌ تُنْكِرُونَهَا)، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (تُؤدُّونَ أَثُرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا)، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (تُؤدُّونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ). [خ٣٦٠٣/ م١٨٤٣]

٣١٧٦ - (خ) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مالِكٍ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: (اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: (اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ، حَتَّىٰ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ)، سَمِعْتُهُ مِنْ عَلَيْهُمْ زَمَانٌ؛ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ، حَتَّىٰ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ)، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيكُمْ يَالِيْ .

٣١٧٧ ـ (م) عَنْ أَبِسِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِسِيِّ أَلَّهُ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَة، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ (١)، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَىٰ عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةٍ، فَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةٍ، فَقُتِلَ، فَقِتْلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِليَّةٌ. وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَهُ مَا مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِي وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ مَا مُؤْمِنِهُا مُولَا يَعْمِدُ مَعْدَهُ مُنْ مُؤْمِنِهُا، وَلَا يَعْفِي لِنَا مُؤْمِنِهُا مِلْتُهُ مِنْ مُؤْمِنِهُا مَا وَلَا يَعْمِي لِلْكِي مَا مُؤْمِنِهُا مَا وَلَا يَعْمِلُوا مُؤْمِنِهُا مَا وَلَا يَعْمِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدُ مُؤْمِنِهُا مِنْ مُؤْمِنِهُا مَا وَلَا يَتَعْمُونُ مُؤْمِنِهُا مَا وَلَا يَعْمِلُوا عَهْمُ لَا عَلَا عَلَى الْعَالَالَ عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَ أَوْمُ لَا عَلَا عَلَيْسَ مَا مُؤْمِنِهُا مَا عَلَالَ الْعَالَ عَلَا عَلَالَ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَالَ عَلَى الْعَلَالُ عَلَالَ عَلَالَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَالَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ أَلَا عَلَا لَا عَلَالَالَالَالَ عَلَالَ عَلَا

٣١٧٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ).

• صحيح.

٣١٧٧ ـ (١) (عمية): هي الأمر الأعمىٰ لا يستبين وجهه.

# ٧ \_ باب: حكم من فرق أمر المسلمين

٣١٧٩ ـ (م) عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ). [١٨٥٢]

## ٨ ـ باب: إِذَا بُويع لَخَلَيْفُتَينَ

٣١٨٠ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا). [م١٨٥٣]

## ٩ ـ باب: الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا

٣١٨١ ـ (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيْءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَـكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: (لَا، مَا صَلَّوْا). [م١٨٥٤]

# ١٠ \_ باب: خيار الأئمة وشرارهم

٣١٨٢ ـ (م) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (خِيَارُ أَنَّمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ (١). وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُصَلّونَ عَلَيْكُمْ (١). وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُعْمُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ) قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ،

٣١٨٢ \_ (١) (تصلون عليهم): أي: تدعون لهم، والصلاة: الدعاء.

أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذلِكَ؟ قَالَ: (لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلَا يَنْزِعَنَّ يَداً مِنْ طَاعَةٍ). [م٥٥٨]

٣١٨٣ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَلَى عَمَلٍ، فَجَاءَ يَأْخُذُ عَهْدَهُ، قَالَ: الْخَطَّابِ رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَلَى عَمَلٍ، فَجَاءَ يَأْخُذُ عَهْدَهُ، قَالَ: فَأَتِي عُمَرُ رَجُلاً مِنْ بَعْضِ وَلَدِهِ فَقَبَّلَهُ، قَالَ: أَنْقَبِّلُ هَذَا؟! مَا قَبَّلْتُ وَلَداً قَطُّ، فَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ بِالنَّاسِ أَقَلُّ رَحْمَةً، هَاتٍ عَهْدَنَا لَا تَعْمَلُ لِي قَطُّ، فَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ بِالنَّاسِ أَقَلُّ رَحْمَةً، هَاتٍ عَهْدَنَا لَا تَعْمَلُ لِي عَمَلًا أَبَداً.

#### ١١ ـ باب: النهى عن طلب الإمارة

٣١٨٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا).

[خ٢٢٢٦/ م٢٥٦١، الإمارة: ٢٥٢١ (١٣)]

٣١٨٥ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ؛ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ؛ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّىٰ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا).

# ١٢ \_ باب: لا ولاية للمرأة

٣١٨٦ - (خ) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَما كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ

فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَىٰ، قَالَ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً). [خ٤٢٥]

#### ١٣ ـ باب: لكل خليفة بطانتان

٣١٨٧ ـ (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (ما بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ؛ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَإِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَاللهَ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَاللهَ تَعَالَىٰ (٢٦١١) [خ٨٩١٧ (٢٦١١)]

#### ١٤ \_ باب: ما يكره من الثناء على السلطان

٣١٨٨ - (خ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ أُنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَىٰ سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقاً.

٣١٨٩ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ لَقِي نَاساً خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ، قَالَ: وَكُلُّ حَقِّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَكُلُّ مُنْكَرٍ مَرْوَانَ، قَالَ: وَكُلُّ مَنْكُو مَا يُنْكُرُ رَأَيْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ قَالُوا: لَا، وَاللهِ! بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكُرُ وَأَيْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ قَالُوا: لَا، وَاللهِ! بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكُرُ فَنُولُ مَا يُنْكُرُ فَنُهُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ قَالُوا: لَا، وَاللهِ! بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكُرُ فَنُولُ مَا يُنْكُرُ فَنُولُ مَا يُنْكُرُ فَنُولُ مَا يُنْكُرُ فَنُولُ مَا يُنْكُولُ مَا يُنْكُولُ مَا يَنْكُولُ مَا يَنْكُولُ مَا يَنْكُولُ مَا يُنْكُولُ مَا يَنْكُولُ مَا يَنْكُولُ مَا يَنْكُولُ مَا يَنْكُولُ مَا يُنْكُولُ مَا يَنْكُولُ مَا يَنْكُولُ مَا يَنْكُولُ مَا يُنْكُولُ مَا يُنْكُولُ مَا يَنْكُولُ مَا يَوْلَا مَا يَاللهِ عَنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ اللهُ! فَاللهُ عَبْدُ وَسُولِ اللهِ عَيْقِ نَعُدُ هَذَا نِفَاقاً لِمَا مَا طُلْمَهُ وَأَفْجَرَهُ! قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنّا بِعَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ نَعُدُ هَذَا نِفَاقاً لِمَا مَا مُنَا هَكَذَا.

• صحيح.

[وانظر: ٣٤٩١].

#### ١٥ ـ باب: البيعة على السمع والطاعة

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَيُّا قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْثِ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: (فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ).

## ١٦ \_ باب: الإمام يحاسب الناس بما ظهر منهم

٣١٩١ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ اللَّهَ اللَّهَ عَهْدِ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ اللَّهَ عَهْدِ اللَّهَ عَهْدِ اللَّهَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةُ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْراً أَمِنّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، الله يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدَقُهُ، وَإِنْ قالَ إِنَّ سَرِيرَتِهِ، حَسَنةٌ.

[وانظر: ١١٥٠].

#### ١٧ \_ باب: رزق الخليفة

٣١٩٢ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّتُخلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصّدِّيقُ قَالَ: لَمَّا اسْتُخلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ المُسْلَمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وَيُحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. [خ٧٠٧]

٣١٩٣ ـ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ إِنِّي الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ إِنِّي الْبَيْدِمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ، أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ الله بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ. [هـ ٤/٦]

## ١٨ ـ باب: رزق الحكام والعاملين معهم

٣١٩٤ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَىٰ عَمَلِ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقاً، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ خُلُولٌ). [٢٩٤٣]

#### • صحيح.

٣١٩٥ ـ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً، فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ؛ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِماً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُ؛ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَناً).

قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ).

#### • صحيح.

## ١٩ \_ باب: التحذير من التخوض في مال الله

٣١٩٦ ـ (خ) عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ عَنْ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ عَنْ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ عَنْ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ عَوْمَ يَقُولُ: (إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ النَّارُ يَوْمَ النَّارُ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ النَّارُ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ النَّارُ اللهِ إِنَّ رِجَالاً يَتَحَدَّضُونَ في مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ النَّارُ اللهِ اللهِ إِنَا لَهُ اللهِ اللهِ إِنَّ رِجَالاً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ لِمَا اللهُ اللهِ اللهِ إِنَّ لِمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمِ اللهِ ا

٣١٩٧ ـ (م) عَنْ عَدِيًّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ، مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ. مَنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ. قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ لَهُ اللهِ فَعَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ لَهُ اللّهَ اللهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّه

الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَل؛ فَلْيَجِىٰءْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انتهیٰ).

#### ٢٠ ـ باب: تحريم هدايا العمال والرشوة

٣١٩٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الأَّتَبِيَّةِ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، فَلَمَّا جاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَـٰذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَهَـلَا جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّـكَ، حَتَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَهَـلَا جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّلَك، حَتَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَهَلَا جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّلَك، حَتَّىٰ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَىٰ أُمُورٍ مِمَّا وَلَانِي اللهُ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ في فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّىٰ تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً. فَواللهِ لَا يَأْخُذُ بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّىٰ تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً. فَواللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئاً \_ قال هِشَامٌ: \_ بِغَيْرٍ حَقِّهِ، إِلَّا جاءَ الله يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا فَلَأَعْرِفَنَ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبِعِيرٍ لَهُ رُغَاءُ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ).

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ: (**أَلَا هَلْ بَلَغْتُ)**. [خ٧٩١٥ (٩٢٥)/ م١٨٣٢]

#### ٢١ ـ باب: في الإحصاء

٣١٩٩ ـ (ق) عَنْ حُذَيْفَةَ صَالَى: قالَ النَّسِيُّ عَلَيْهِ: (اكْتُبُوا لِي

٣١٩٩ ـ لا تعارض بين روايات الحديث، وإن اختلفت الأرقام، وذُلك ـ والله أعلم ـ ـ

مَنْ تَلَقَّظَ بِالإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ)، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلِ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ؟! فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.

حَدَّثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمَائَةٍ. [خ٣٠٦٠/ م١٤٩]

□ ولفظ مسلم: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّا فَقَال: (أَحْصُوا لِي كُمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ)، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِمِائَة إِلَىٰ السَّبْعِمِائَة ؟ قَالَ: (إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، لَا تَدْرُونَ، لَا تَدْرُونَ، لَا تَبْتَلُوْا) قَالَ: فَابْتُلِينَا، حَتَّىٰ جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّي إِلَّا لِعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوْا) قَالَ: فَابْتُلِينَا، حَتَّىٰ جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًا.

## ٢٢ ـ باب: الترجمة للحكام

٣٢٠٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابِي) فَتَعَلَّمْتُهُ، لَهُ كِتَابِي) فَتَعَلَّمْتُهُ، فَكُنْتُ يَهُودَ عَلَىٰ كِتَابِي) فَتَعَلَّمْتُهُ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ، فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلَّا نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّىٰ حَذَقْتُه، فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ، وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ. [د٣١٤م: ٢٧١٥]

• حسن صحيح.

#### ٢٣ ـ باب: بيعة النساء

٣٢٠١ ـ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي

<sup>=</sup> لأنه ﷺ أمر بإجراء الإحصاء أكثر من مرة، فجاء كل إحصاء مختلفاً عن الآخر، بحسب اختلاف الوقت وتزايد عدد المسلمين.

نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: (فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ)، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْنَا \_ قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي: صَافِحْنَا \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ صَافِحْنَا \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ).

• صحيح.

## ٢٤ ـ باب: ما جاء في الظلمة من الولاة

٣٢٠٢ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٣٢٠٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: (أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ)، قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ عُجْرَةَ: (أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، قَالَ: (أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، فَاللهَ مَا يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَلَا يَرِدُوا عَلَيَ حَوْضِي. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ ، وَسَيَرِدُوا عَلَيَ عَوْضِي).

• إسناده على شرط مسلم.

#### ٢٥ \_ باب: احتجاب الأمراء

٢٠٠٤ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ وَ عَلَيْهِ: أَنَّ سَعْداً (') لَمَّا بَنَىٰ الْقَصْرَ قَالَ: انْقَطَعَ الصُّويْتُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَلَمَّا قَدِمَ أَخْرَجَ زَنْدَهُ، وَأَوْرَىٰ نَارَهُ، وَابْتَاعَ حَطَباً بِدِرْهَم، وَقِيلَ لِسَعْدِ: فَلَمَّا قَدِمَ أَخْرَجَ زَنْدَهُ، وَأَوْرَىٰ نَارَهُ، وَابْتَاعَ حَطَباً بِدِرْهَم، وَقِيلَ لِسَعْدِ: إِنَّ رَجُلاً فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: ذَاكَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً. فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَحَلَفَ بِاللهِ مَا قَالَهُ ('')، فَقَالَ: نُؤدِي عَنْكَ الَّذِي تَقُولُهُ، وَنَفْعَلُ مَا أُمِرْنَا بِهِ، فَأَحْرَقَ الْبَابَ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَوِّدَهُ، فَأَبَىٰ.

فَخَرَجَ<sup>(٣)</sup>، فَقَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ عَلَىٰ الْظَنِّ بِكَ، لَوَالَّهُ، فَسَارَ ذَهَابَهُ وَرُجُوعَهُ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَقَالَ: لَوْلَا حُسْنُ الظَّنِّ بِكَ، لَرَأَيْنَا أَنَّكَ لَمْ تُؤَدِّ عَنَا؟ قَالَ: بَلَىٰ، أَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَعْتَذِرُ، وَيَحْلِفُ بِاللهِ مَا قَالَهُ، عَنَا؟ قَالَ: فَهَلْ زَوَّدَكَ شَيْئاً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُزَوِّدَنِي أَنْتَ؟ قَالَ: فَهَلْ زَوَّدَكَ شَيْئاً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُزَوِّدَنِي أَنْتَ؟ قَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آمُرَ لَكَ، فَيَكُونَ لَكَ الْبَارِدُ، وَيَكُونَ لِي الْحَارُ، وَعَرْلِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَدْ قَتَلَهُمُ الجُوعُ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَحَوْلِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَدْ قَتَلَهُمُ الجُوعُ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْيَهُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْهُونَ لَكَ الْبَارِدُ، وَيَكُونَ لِي الْحَارُ، وَعَدْ لَكُونَ لَكَ الْبَارِدُ وَلَا اللهِ يَعْهَا لَا اللهِ عَلَى الْحُوعُ وَلَا لَكُولُ اللهِ يَعْهَا لَوْ اللهِ يَعْهَا لَوْ اللهِ يَعْهَا لَوْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى الْمُحَلِينَةِ قَدْ قَتَلَهُمُ الجُوعُ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْهُ لَوْ اللهِ يَعْهُ الرَّكُ لُونَ جَارِهِ).

• رجاله رجال الشيخين.

#### 

٣٢٠٤ ـ (١) (سعداً): هو سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٢) (ما قاله): أي حلف سعد أنه ما قال: انقطع الصويت.

<sup>(</sup>٣) (فخرج): أي محمد بن مسلمة.

الإمامة وشؤون الحكمر

الكِتَابُ الثَّاني

## ١ \_ باب: اجتهاد القاضي

٣٢٠٥ ـ (ق) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: (إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأً؛ فَلَهُ أَجْرٌ). [خ۲۵۳۷/ م۱۷۱]

## ٢ \_ باب: حكم القاضي لا يحل حراماً

٣٢٠٦ ـ (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (١) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فأَقْضِيَ لَهُ عَلَىٰ نَحْو مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلَا يَأْخُذُه، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ). [خ٢٤٥٨ (٢٤٥٨)/ م١٧١٣]

## ٣ ـ باب: لا يقضي القاضي وهو غضبان

٣٢٠٧ - (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمن بْن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَىٰ ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لَا تَقْضِى بَيْنَ اثْنَيْن وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُوَ غَضْمَانُ). [خ۱۷۱۷/ م۱۷۱۷]

## ٤ \_ باب: البينات والأيمان في الدعاوي

٣٢٠٨ - (ق) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَىٰ ابْن عَبَاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّ فَضَىٰ: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ المُدَّعىٰ عَلَيْهِ . [خ۲۵۱٤/ م۱۱۷۱]

٣٢٠٠ ـ (١) (ألحن): معناه: أبلغ وأعلم بالحجة.

□ وفي رواية لمسلم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (لَوْ يُعْطَىٰ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَىٰ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ).

٣٢٠٩ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّافٍ قَضَىٰ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ الْمُدَّعِى، وَالْيَمِينُ عَلَىٰ الْمُدَّعَیٰ عَلَيْهِ). [ت ١٣٤١]

• صحيح.

#### ٥ \_ باب: مسؤولية القاضي

الْقَضَاء، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ). [د۲۵۷/ ت٥٠١/ جه٨٠٠] الْقَضَاء، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ).

• صحيح.

٣٢١٢ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: (الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ: فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَ، فَقَضَىٰ بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ). [د٣٥٧٣/ ت١٣٢٢م/ جه٥٢٣١]

• صحيح.

#### ٦ ـ باب: لا يحكم القاضي بعلمه

٣٢١٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْتَتِهَا، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا).

• صحيح.

#### ٧ ـ باب: القاضى يسمع من الخصمين

٣٢١٤ ـ عَنْ عَلِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْيَمَن قَاضِياً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَك، وَيُثَبِّتُ لِسَانَك، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّىٰ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأُوَّلِ، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ).

قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ.

[د۲۳۱ حه/۱۳۳۱] جه۲۳۱]

• صحيح.

#### ٨ ـ باب: الصلح

٣٢١٥ ـ عَنْ عَمْرو بْن عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ؛ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَ اماً). [ت۲۳٥٣م جه۲۳۵۳]

□ ولم يذكر ابن ماجه الشروط.

• صحيح.

## ٩ \_ باب: رفع القلم عن ثلاثة

٣٢١٦ ـ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ [د۲۰۶۲ ح۲۵۲ ت۲۰۲۳] يَعْقِلُ).

## ١٠ ـ باب: الخطأ والنسيان والإكراه

٣٢١٧ \_ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ). [جه٥٤٠٦]:

• صحيح.

#### ١١ ـ باب: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره

٣٢١٨ ـ عَنْ أَبِي رِمْئَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْكَعْبَةِ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ضَاحِكاً مِنْ ثَبْتِ قَالَ: (حَقاً)؟ قَالَ اللهِ عَلَيْ ضَاحِكاً مِنْ ثَبْتِ قَالَ: (حَقاً)؟ قَالَ أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ضَاحِكاً مِنْ ثَبْتِ شَابَهِي فِي أَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي شَبَهِي فِي أَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْهِ)، وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ وَلَا تَرْدُ وَازِرَةً وَزَرَ وَازِرَةً وَزَرَ اللهِ عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ)، وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ وَلَا تَرْدُ وَازِرَةً وَزَرَ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تَرْدُ وَازِرَةً وَزَرَ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تَرْدُ وَازِرَةً وَرَدَهُ وَزَرَ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تَعْمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

• صحيح.

#### ١٢ ـ باب: تلك على ما قضينا

(۱) عَنِ الْمُشَرِّكَةِ (۱) فَلَمْ مُسْعُودٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمُشَرِّكَةِ (۱) فَلَمْ يُشَرِّكُ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَىٰ مَا قَضَيْنَاهُ، وَهَذِهِ عَلَىٰ مَا قَضَيْنَا.

• إسناده جيد.

٣٢١٩ ـ (١) (المشرِّكة): مسألة من مسائل الفرائض. وصورتها: أن تموت امرأة وتترك: زوجاً، وأماً، وعدداً من الإخوة لأم، وشقيقاً أو أكثر.

وقد قسمها عمر أولاً للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وأسقط الشقيق أو الأشقاء لأنهم عصبة.

ثم قسمها بعد ذٰلك، فأعطىٰ للزوج النصف، وللأم السدس، وجعل الثلث للإخوة لأم يشتركون به مع الأشقاء على اعتبار الأشقاء إخوة لأم.

الإمامة وشؤون الحكمر

الكِتَابُ الثَّالِث

الجنايات والحيات

#### الفصل الأول

#### الجنايات والجراح

#### ۱ \_ باب: «من حمل علينا السلاح فليس منا»

٣٢٢٠ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا). [خ٢٨٧٤/ م٩٩]

الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَجِي مَنْ أَجِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ جُرُفِ جَهَنَّمَ، الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ أَخِيهِ السِّلاحَ، فَهُمَا عَلَىٰ جُرُفِ جَهَنَّمَ، وَخَلَاهَا جَمِيعاً). [م٨٨٨]

## ٢ \_ باب: ما يباح به دم المسلم

٣٢٢٢ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ إِلَّا يَجِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ إِلَّا يَجْدَىٰ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَيِّبُ الزَّانِي، والمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَيِّبُ الزَّانِي، والمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ).

## ٣ \_ باب: إِثم من سنَّ القتل

٣٢٢٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً، إِلَّا كَانَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً، إِلَّا كَانَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ). [خ٥٣٣٥/ م١٦٧٧]

## ٤ ـ باب: إثم جريمة القتل

٣٢٢٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاءِ). [خ٣٥٣٦/ م١٦٧٨]

٣٢٢٥ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَزَالُ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً). [خ٦٨٦٢]

## ٥ \_ باب: إِثم من قتل نفسه

٣٢٢٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيْقَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقًةٍ قَالَ: (مَنْ تَرَدَّىٰ مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهْوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّىٰ فِيهِ خالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ تَحَسَّىٰ سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِهَا في بَطْنِهِ مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً). [خ٨٧٧٥ (١٣٦٥)/ م١٠]

## ٦ \_ باب : القصاص في النفس والمماثلة فيه

٣٢٢٧ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: عَدَا يَهُودِيٌّ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا اللهِ عَلَيْهَا مَلُهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهْ يَ في آخِرِ رَمَقٍ (٣) وَقَدْ رَأْسَهَا لَا بَهُ عَلَيْهُا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهْ يَ في آخِرِ رَمَقٍ (٣) وَقَدْ أَصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (مَنْ قَتَلَك؟ فُلانٌ)؟ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا،

٣٢٢٧ ـ (١) (أوضاحاً): هي حلي من فضة.

<sup>(</sup>٢) (ورضغ رأسها): قال النووي: رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة. هذه الألفاظ معناها واحد.

<sup>(</sup>٣) (آخر رمق): الرمق: هو بقية الحياة والروح.

## ٧ \_ باب: الردة

٣٢٢٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ()، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِلِقَاحٍ()، وَأَنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ (اللَّهُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِلِقَاحِ (اللَّهُ وَالْمَوْلِينَةَ وَالْمَلْقُوا، فَلَمَّا صَحُوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي النَّهَارِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتُ أَعْيُنُهُمْ (")، وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهِ وُلَاءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. [خ٣٣٣/ م١٦٧١]

### ٨ ـ باب: لا يقتل مسلم بكافر

٣٢٢٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ). [٢٦٥٩ - ٢٥٩٥/ تـ ١٤١٣ جه ٢٦٥٩]

• حسن صحيح.

[وانظر: ٣٢٩، ٢١٧٦].

٣٢٢٨ ـ (١) (فاجتووا المدينة): أي: استوخموها ولم توافقهم، وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٢) (بلقاح): جمع لقحة، وهي الناقة ذات الدرّ.

<sup>(</sup>٣) (وسمرت أعينهم): أي: كحلت بمسامير محمية.

## ٩ ـ باب: إذا اشترك الجماعة في جناية

٣٢٣٠ ـ (حـ) عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَىٰ رَجُلٍ رَجُلِ ثَاهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءًا بِآخَرَ وَقَالًا: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأَخِذَا بِدِيَةِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا، لَقُطَعْتُكُمَا.
[خ. الدیات، باب ٢١]

٣٢٣١ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَراً خَمْسَةً، أَوْ سَبْعَةً، بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلْيُهِ أَوْ سَبْعَةً، بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلْيُهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ، لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعاً.

### ١٠ \_ باب: لا يقتل الوالد بولده

٣٢٣٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ). [ت ١٤٠١/ جه ٢٥٩٩/ مي ٢٤٠٢]

• صحيح.

#### ١١ \_ باب: القسامة

٣٢٣٣ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُبِلَ وَطُوحَ في فَقِيرٍ (') ـ أَوْ عَيْنٍ ـ فَأَتَىٰ يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتْلُ مُوهُ، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ، لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ،

٣٢٣٣ ـ (١) (فقير): البئر القريبة القعر، الواسعة الفم.

فَذَهَبَ لِيَتَكُلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَيْ لِمُحَيِّصَةً، فَقَالَ (كَبِّرْ كَبِّرْ)، يُرِيدُ السِّنَ. فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَوْذِنُوا بِحَرْبٍ). وَسُولُ اللهِ عَيْ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكَتَبُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكَتَبُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكَتَبُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ فَوَدَهُ وَعَبْدِ الرَّحْمِنِ: (أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ)؟ فَقَالُوا: لَا، قَالَ: (أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ)؟ قَالُوا: لَيْسُوا صَاحِبِكُمْ)؟ فَقَالُوا: لَا مَقَالُ: (أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ)؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ اللّهَ اللهَ عَلْهُ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ اللّهَ اللهِ عَيْ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ اللّهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ مَنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

□ وفي رواية لهما: فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَادَهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

٣٢٣٤ ـ (م) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ـ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ ـ مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ـ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ مَنَ الأَنْصَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ (١) عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي مِنَ الأَنْصَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ (١) عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

### ١٢ \_ باب: استحباب العفو

٣٢٣٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ رُفِعَ إِلَيْهِ وَلَيْهِ رَفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ؛ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. [د٧٩٧/ خ٢٦٩٦]

• صحيح.

٣٢٣٤ ـ (١) (أقر القسامة): القَسَامة: هي أن يقسم من أولياء القتيل خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً. أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية.

٣٢٣٦ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً، فَيَتَصَدَّقُ بِهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ).

• صحيح بشواهده، ورجاله رجال الصحيح.



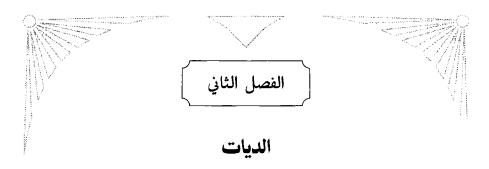

#### ١ \_ باب: مقدار الديات

٣٢٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَىٰ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ؛ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (١).

ثُمَّ قَالَ: (أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا: مِاثَةٌ مِنَ الْإِبِل، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِها أَوْلَادُهَا). واللفظ لأبي داود.

[د۷٤٥٤/ ن۲۲۲۸ جه۲۲۲۷/ مي۲٤۲۸]

٣٢٣٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا لَخُوا اللَّيْهَ، وَهِيَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً (١)، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (٢)، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا الدِّيةَ، وَهِيَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً (١)، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (٢)،

٣٢٣٧ ـ (١) (سدانة البيت): هي خدمته والقيام بأمره، وكانت الحجابة في الجاهلية في بنى عبد الدار، والسقاية في بنى هاشم، فأقرهما رسول الله ﷺ.

٣٢٣٨ ـ (١) (حقة): ما طعن في السنة الرابعة.

<sup>(</sup>٢) (جذعة): ما طعن من الإبل في السنة الخامسة.

صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ)، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ<sup>(٣)</sup>. [ت٧٦٢/ جه٢٦٢] • حسن.

٣٢٣٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ أَنَّ مَنْ قَتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ (١)، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَخَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونِ بَنْتَ مَخَاضٍ (١)، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ذَكَرٍ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ، أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَىٰ أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصاً نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا.

وَبَلَغَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَىٰ ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَم.

وَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ. [٢٦٣٠ء /٤٥١٥/ ح٠٢٦٣]

ازاد أبو داود والنسائي: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَىٰ قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ). وَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا، لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئاً؛ إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ.

□ وزاد أبو داود في رواية: وَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَنْفِ إِذَا

<sup>(</sup>٣) (العقل): الدية.

٣٢٣٩ ـ (١) (بنت مخاض): هي التي أتى عليها حول.

<sup>(</sup>٢) (بنت لبون): هي التي أتي عليها حولان.

جُدِعَ: الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوتُهُ (٣): فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِل، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ، أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.

وَفِي الْيَدِ: إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ. وَفِي الرِّجْلِ: نِصْفُ الْعَقْلِ.

وَفِي الْمَأْمُومَةِ (٤): ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ اللَّهِ الْخَائِفَةُ (٥) مِثْلُ أَوْ النَّهَاءِ، وَالْجَائِفَةُ (٥) مِثْلُ ذَٰكِ. ذَٰلِكَ.

وَفِي الْأَصَابِعِ: فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي الْأَسْنَانِ: فِي كُلِّ أَصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. كُلِّ سِنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ، فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْتًا).

□ ولفظ النسائي وابن ماجه: وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَىٰ نَحُو الزَّمَانِ مَا كَانَ.

• حسن.

## ٢ ـ باب: ديات الأعضاء والجراح

[انظر الباب السابق].

• ٣٢٤٠ عن أَبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ). [د٥٥٥٩/ ت١٣٩١/ ن٤٨٦٤/ جه٠٢٦]

<sup>(</sup>٣) (ثندوته): طَرَفُ الأَنفِ ومُقَدَّمُه.

<sup>(</sup>٤) (المأمومة) من الجراح: ما بلغت أم الدماغ.

<sup>(</sup>٥) (الجائفة) من الجراح: ما بلغت الجوف.

□ وعند الترمذي: (فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ: الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءُ، عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ).

وفي رواية لابن ماجه: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَضَىٰ فِي السِّنِّ خَمْساً
 مِنَ الْإِبِل.

#### • صحيح.

الْمُوَاضِح خَمْسٌ). (١٣٩٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (فِي الْمُوَاضِح خَمْسٌ). (٢٤١٧ ت ١٣٩٠/ ن٧٦٨) جه ٢٦٥٥/ مي ٢٤١٧]

• حسن صحيح.

### ٣ \_ باب: دية الجنين

٣٢٤٢ ـ (ق) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ـ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِيناً ـ فَقَالَ: أَيُّكُمْ مَنَ النَّبِيِّ عَيْ فِيهِ شَيْئاً؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَيْ فَيُولُ: (فِيهِ شَيْئاً؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ حَتَّىٰ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ). فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ حَتَّىٰ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ).

### ٤ \_ باب: الدية على العاقلة

٣٢٤٣ ـ عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإ.

وَعَنْهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ؛ إلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ.

وَعَنْهُ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ: أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَىٰ الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً؛ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسِ مِنْهَا. [ط۱۲۱۸]



الإمامة وشؤون الحكمر

الكِتَابُ الرَّابع

#### ١ \_ باب: الحدود كفارات

٣٢٤٤ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةٍ قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -: النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -: (بَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَوْتُلُوا أَوْلاَ تَعْصُوا فِي أَوْلاَ دَكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا فَي أَنْ لَا تَعْصُوا فِي أَوْلاَ دَكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي أَوْلاَ دَكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ . فَمنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ مَعْرُوفِ . فَمنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ثُمُ اللهُ فَهُو إِلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ثُمُ مَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ) . فَبَايَعْنَاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ . (حَمُهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ) . فَبَايَعْنَاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ . (حَمُهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهِ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهَ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٢٤٥ ـ عَنْ عَلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ أَصَابَ حَدَّاً فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي اللَّنْيَا، فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ. وَمَنْ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ وَمَنْ أَصَابَ حَدّاً فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَعَفَا عَنْهُ، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ، وَلَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ). [ك ٢٦٢٦/ ت ٢٦٢١/ جه٢٦٢]

• قال الذهبي: على شرطهما.

## ٢ \_ باب: لا شفاعة في الحدود

الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ [لَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ المَوْلَ عَلَيْهِ المَوا عَلَيْهِ المَحَدَّ. وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ الْمَاسُولُ اللهُ عَلَيْهِ المَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ المَولُ اللهُ عَلَيْهِ المَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ المَولُ اللهُ عَلَيْهِ المَولِ اللهُ عَلَيْهِ المَولَ عَلَيْهِ المَولُ اللهُ عَلَيْهِ المَولِ اللهُ عَلَيْهِ المَولَ عَلَيْهِ المَولِ اللهُ عَلَيْهِ المَولُ اللهُ عَلَيْهِ المَولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). [خ٥٧٥ (٢٦٤٨)/ م١٦٨٨]

## ٣ ـ باب: حد الزنى وإثم فاعله

٣٢٤٧ \_ (م) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (١)، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ (٢): جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ). [م١٦٩٠]

٣٢٤٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِذَا زَنَىٰ اللهِ عَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّبُولُ الرَّبُعُ الْعَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّبُعُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّبُعُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّبُعُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

#### • صحيح.

٣٢٤٩ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي). [حم٣٩١٦]

• صحيح، وإسناده حسن.

[وانظر: في أن الزني سبب في انتشار الأمراض ٣٩٢١].

## ٤ ـ باب: حد الزاني المحصن الرجم

٣٢٥٠ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

٣٢٤٧ ـ (١) (قد جعل الله لهن سبيلاً): إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُ كَ فِي ٱلْبُكُوتِ حَقَّ يَتُوفَنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجَعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلاً ﴾ فبيَّن النبيّ ﷺ أن لهذا هو ذلك السبيل.

<sup>(</sup>٢) (البكر بالبكر.. والثيب بالثيب): ليس هو على سبيل الاشتراط، بل حد البكر: الجلد والتغريب، سواء زنى ببكر أم بثيب. وحد الثيب: الرجم، سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب.

- وَهُو جَالِسٌ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ -: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً عَلَيْهِ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْناهَا. رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. فَأَخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آية الرَّجْمِ فِي طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آية الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ حَقَّ كِتَابِ اللهِ حَقً كَتَابِ اللهِ حَقً كَتَابِ اللهِ حَقً كَتَابِ اللهِ حَقً كَتَابِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أَحْصِنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الإغْتِرَافُ. [1787] (٢٤٦٢)/ م١٩١]

وَهُوَ النَّبِيَّ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَنْ وَهُوَ وَهُوَ اللَّذِي المَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَىٰ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّىٰ لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: (هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ هَلْ أَحْصِنْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالمُصَلَّىٰ، فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّىٰ أُدْرِكَ بِالحَرَّةِ، فَقُتِلَ. [خ ٢٧٠٥/ م١٦٩]

## ٥ \_ باب: حد الزاني غير المحصن

قَالَا: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَا: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ال

٣٢٥٢ ـ (١) (عسيفاً): هو الأجير.

<sup>(</sup>٢) (وليدة): جارية.

فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَىٰ ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ، وَأَنَّ عَلَىٰ امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ، وَعَلَىٰ ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالْغَنَمُ رَدُّ، وَعَلَىٰ ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ. اخْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَىٰ امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). وَتَغْرِيبُ عامٍ. اخْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَىٰ امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). قَالَ: فَغَذَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرُجِمَتْ.

[خ۲۷۲، ۲۷۲ (۱۳۱۶، ۲۳۱۵) م۱۹۲۱، ۱۹۶۸

# ٦ \_ باب: إقامة الحد على أهل الذمة

٣٢٥٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ إِنَّا الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَىٰ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (ما تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ في شَأْنِ الرَّجْمِ)؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِن فِيهَا الرَّجْمَ، فَقَرَأُ مَا فَعَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأُ مَا فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأُ مَا فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأُ مَا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ يَعْلَىٰ قَلُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ يَعْلَىٰ قَلُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ يَعْلَىٰ قَلُوا:

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ المَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

# ٧ \_ باب: تأخير إقامة الحد على الحامل

٣٢٥٤ ـ (م) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ

٣٢٥٣ \_ (١) (يجنأ): أي: يكب عليها ليقيها الحجارة.

نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ، وَهِي حُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَىٰ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمهُ عَلَيَّ. فَدَعَا نَبِيُ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَاتْتِنِي بِهَا)، فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُ اللهِ عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي وَضَعَتْ فَاتْتِنِي بِهَا)، فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُ اللهِ عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي ثِيابُهَا أَنَ مُ مَلَى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا؟ يَا نَبِيَّ اللهِ! وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: (لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ عَلَيْهَا؟ يَا نَبِيَ اللهِ! وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: (لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ. وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَىٰ)؟.

## ٨ ـ باب: ما جاء فيمن عمل عمل قوم لوط

٣٢٥٥ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ).

[د۲۲۲۶/ ت۲۵۱/ جه۲۵۱]

• صحيح.

### ٩ \_ باب: حد شرب الخمر

٣٢٥٦ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ في الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. [خ٣٧٧٣/ م٢٧٧٣]

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ. فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْن، نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

□ وفي رواية له: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ. ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ اللِّعْالِ. ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ اللِّيفِ وَالْقُرَىٰ، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

٣٢٥٤ \_ (١) (فشكت عليها ثيابها): أي: شدت.

عَوْفٍ: أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

٣٢٥٧ ـ (ق) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَهِ اللهِ قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدَّاً عَلَىٰ أَحَدٍ فَيَنُمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ (١٠). [خ٣٧٨/ م١٧٠٧ (٣٩)]

٣٢٥٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادِهُ الرَّابِعَةَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةِ فَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### • حسن صحيح.

### ١٠ ـ باب: كراهة لعن شارب الخمر

٣٢٥٩ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهِ قال: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: (اضْرِبُوهُ). قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ، فَالَ: (لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ). [خ٧٧٧]

٣٢٦٠ - (خ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلاً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَاراً، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَىٰ قَدْ جَلَدَهُ في الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْماً فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَىٰ فِأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَىٰ بِهِ؟! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : (لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا أَنَّهُ يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ).

٣٢٥٧ ـ (١) (لم يسنَّه): أي: لم يسن فيه عدداً معيناً.

#### ١١ \_ باب: حد السرقة ونصابها

٣٢٦١ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ ىَدُهُ). [خ٣٨٧٦/ م٧٨٣خ]

٣٢٦٢ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ: قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُع دِينَارِ فَصَاعِداً). [خ٥٨٧٦/ م٤٨٢١]

## ١٢ \_ باب: حرز الأشياء بحسبها

٣٢٦٣ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَلَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ امْرِئِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىٰ مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بإذْنِهِ). [خ٢٤٣٥/ م٢٧٢٦]

#### ١٣ ـ باب: حد الردة

٣٢٦٤ \_ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأْتَىٰ مُعَاذُ بْنُ جَبَل وَهْوَ عِنْدَ أَبِي مُوسىٰ، فَقَالَ: ما لِهذَا؟ قالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّىٰ أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ [خ٧١٥٧ (٢٢٦١)/ م: الإمارة ٣٣٣ (١٥١)] وَرَسُولِه عِيَالِيَّةٍ.

### ١٤ \_ باب: حد القذف

٣٢٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ عِينًا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ النَّبِي عَيْدُ عَلَىٰ الْمِنْبَر فَذَكَرَ ذَاكَ، وَتَلَا \_ تَعْنِي: الْقُرْآنَ \_ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ، فَضُربُوا حَدَّهُمْ. [د٤٧٤٤/ ت٢١٨١/ جه٢٥٦] ٣٢٦٦ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاللهِ! مَا أَبِي بِزَانٍ، وَلَا أُمِّي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ بِزَانِيَةٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا، نَرَىٰ أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ. [ط١٥٦٩م]

• إسناده صحيح.

#### ١٥ ـ باب: التعزير

٣٢٦٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (١) رَفَّىٰ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ؛ إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ). [خ٨٤٨/ م٢٧٠٨]

### ١٦ \_ باب: فضل إقامة الحدود

٣٢٦٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً).

• حسن. [ن۹۱۹۶/ جه۸۳۵۲]

١٧ \_ باب: العفو في الحدود ما لم تبلغ السلطان

٣٢٦٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ).

• صحیح. [د۲۷۳۱/ ن۹۰۰]

٣٢٦٧ ـ (١) (أبو بردة): هو ابن نيار الأنصاري.

٣٢٧٠ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي، ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ خَمِيصَةٌ لِي، ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

#### • صحيح.

## ۱۸ ـ باب: ما جاء في درء الحدود

٣٢٧١ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ). [ت ١٤٢٤]

#### • ضعيف.

## ١٩ ـ باب: حكم من سب النبي عظية

٣٢٧٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْمَىٰ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدِ تَشْتُمُ النَّبِيَ عَيَّ وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ عَيَّ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ (١) فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَا عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّم.

فَلَمَّا أَصْبَحَ، ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ: (أَنْشُدُ اللهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ؛ إِلَّا قَامَ).

٣٢٧٢ \_ (١) (المغول): شبه سيف قصير.

فَقَامَ الْأَعْمَىٰ يَتَخَطَّىٰ النَّاسَ، وَهُو يَتَزَلْزَلُ<sup>(۲)</sup> حَتَّىٰ قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً. فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِي اللَّوْلُوَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً. فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ فَيك، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ قَتَلْتُهَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: (أَلَا الشَّهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ). [٤٠٨١٥]

#### • صحيح.

## ٢٠ \_ باب: لا تقام الحدود في المسجد

٣٢٧٣ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ أَنَّهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْخُدُودُ.

• حسن.

## ٢١ ـ باب: من استأذن بالزنلي

٣٢٧٤ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتَىٰ شَابًا أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَىٰ، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، قَالُوا: مَهُ، مَهُ! فَقَالَ: (أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكُ)؟ قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: (أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكُ)؟ قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: (أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكُ)؟ قَالَ:

<sup>(</sup>٢) (يتزلزل): وعند النسائي: يَتَدَلْدَلُ؛ أي: يضطرب به مشيه.

٣٢٧٤ ـ (ت) هٰذا الحديث ينبغي أن يستفيد منه كل الدعاة إلى الله تعالى، فالزجر عن الأمور المحرمة والغلظة في القول فيها قد لا يجدي ولا تكون له ثمرة، ولكن رحابة صدر الداعية، واعتماده على الإقناع العقلي واستعمال الحكمة في ذلك، هو السبيل إلى الوصول إلى المطلوب.

لًا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمُّهَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ)؟ قَالَ: لَا ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِك)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ). قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ)، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَىٰ يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ. [حم ٢٢٢١٦ و٢٢٢٢]

• إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.





المقصد الثّامِنُ

الرَّقَائِقُ وَالْأَثْلَاقُ وَالْآَدَابُ







الرقائق والآداب الكِتَابُ الأوَّل الرقائية

## ١ \_ باب: التقرب بالنوافل والمبادرة بالأعمال

٣٢٧٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَالَ<sup>(۱)</sup>: مَنْ عادَىٰ لِي وَلِيّاً<sup>(۱)</sup> فَقَدْ آذَنْتُهُ<sup>(۱)</sup> بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَعَرَهُ اللّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ اللّذِي يُبْطِشُ بِهَا، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ سَالَيْ لِأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعْلِذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ). [٢٥٠٢]

٣٢٧٦ ـ (م) وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا).

٣٢٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: (اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسِ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِك، وَصِحَّتَكَ

٣٢٧٥ ـ (١) (إن الله قال): لهذا الحديث من الأحاديث القدسية.

 <sup>(</sup>٢) (ولياً): ولي الله: هو العالم بالله، المواظب على طاعته المخلص في عبادته.
 (٣) (آذنته): أي: أعلمته.

٣٢٧٧ ـ (ت) لهذا الحديث الشريف ينبه إلى أن أوقات العمل محددة في لهذه الحياة، فلا يحسن إضاعتها، فربَّ فرصة من وقت تمر بالإنسان فلا يستفيد منها صاحبها، ثم لا تعود أبداً. فالشباب وقت العمل. فإذا جاء الهرم ضعف الجسم، وفي صحة الجسم وقت للعمل، فإذا جاء المرض، حال دون ذلك، والغنى فرصة للمبادرة إلى العطاء، فإذا جاء الفقر . ففاقد الشيء لا يعطيه، والفراغ وقت يمكن الاستفادة منه، فإذا ازدحمت الأعمال على الإنسان ندم إن لم يكن استفاد من أوقات فراغه التي مضت. والحياة وقت للعمل، فإذا جاء الموت حال دون ذلك.

قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَراغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ). [۲۸٤٦]

• قال الذهبي: على شرطهما.

## ٢ ـ باب: أمر المؤمن كله خير

٣٢٧٨ ـ (م) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَجَباً لأَمْرِ اللهِ ﷺ: (عَجَباً لأَمْرِ اللهُ عَلَيْ فَكِنْ أَصَابَتْهُ الْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ (٢) صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ (٢) صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ (٢) صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ).

### ٣ \_ باب: قرب الساعة ومثل الدنيا

٣٢٧٩ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَقَّيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ: بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَالَا بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَالَا بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَالَا بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَة كَالَّيْنِ).

٣٢٨٠ ـ (م) عَنْ مُسْتَوْرِدٍ بْنِ شَدَّادٍ ـ أَخِي بَنِي فِهْرٍ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ؛ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ؛ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ ـ وَأَشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَابَةِ ـ فِي الْيَمِّ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ ـ وَأَشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَابَةِ ـ فِي الْيَمِّ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟).

۳۲۷۸ \_ (۱) (سراء): رخاء.

<sup>(</sup>۲) (ضراء): الشدة وسوء الحال.

<sup>(</sup>ت) المؤمن راض بما قسم الله له، فهو في حالتي السراء والضراء على رضى ولذلك فأمره كله إلى خير، وهذا من فضل الله تعالى عليه. فإذا كان في السراء شكر فشكر الله له وأثابه، وإذا كان في الضراء صبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب.

## ٤ \_ باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

٣٢٨١ ـ (ق) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ).

□ زاد البخاري في روايته: قالَتْ عائِشَةُ، أَو بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: (لَيْسَ ذَلك، وَلكِنَّ المُؤمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشْرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ، بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ).

٣٢٨٢ ـ (خ) عَنْ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ، الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَبْقَىٰ حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، أَوِ التَّمْرِ، لَا يَبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً). [خ٤١٥٦ (٤١٥٦)]

# ٥ \_ باب: بدأ الإسلام غريباً

٣٢٨٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً، فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ). [م١٤٥]

## ٦ \_ باب: الخوف من الله تعالىٰ

٣٢٨٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ يُسْرِف عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ ذُرُّونِي في الرِّيحِ. فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ وَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ أَرُونِي في الرِّيحِ. فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ وَبَعِي الرِّيحِ. فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ وَبِي لَيْعَذِّبَنِي عَذَابًا ما عَذَّبَهُ أَحَداً. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ

الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمَعِي ما فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَىٰ ما صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ! فَغَفَرَ لَهُ). وَقَالَ غَيْرُهُ: (مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ). [خ7٢٥٦/ ٢٢٥٦/ م٢٧٥٦]

# ٧ ـ باب: الحث على قصر الأمل

٣٢٨٥ ـ (خ) عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ يَّلِيُّهُ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: (كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ).

وكان ابن عمر يقول: إذا أمْسَيتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وإذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَساءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لَمَرَضِكَ، ومِنْ حَيَاتِكَ أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَساءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لَمَرَضِكَ، ومِنْ حَيَاتِكَ لَمُوتِكَ.

٣٢٨٦ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي وَأَوْجِزْ، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي وَأَوْجِزْ، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُودِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي صَلَاةً مُودِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ).

• حسن.

٣٢٨٦ ـ (ت) جمع الحديث وصايا قيِّمة، فليس هناك إنسان يدري متى ينتهي أجله، ولذا فالاحتمال قائم في أن تكون الصلاة هي الأخيرة، فليصليها وهو يستشعر أنه يودع الدنيا فيها، فيتم خشوعها وأركانها.

والكلام الذي يحيجك إلىٰ الاعتذار منه يحسن ألا تتكلم به.

والوصية الأخيرة: اليأس مما في أيدي الناس، ولهذا يجعلك لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، فلا تحسدهم ولا تفكر بهم، ولهذا يريحك نفسياً، وتكون غنياً بما آتاك الله وإذا زهدت بما في أيدي الناس، فهذا يجعلك محبوباً عندهم.

#### ٨ ـ باب: الحرص على المال وطول العمر

٣٢٨٧ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَبْلِيْنِهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ عَيْلَةٍ خَطّاً مُرَبَّعاً، وَخَطَّ خَطّاً فِي الْوَسَطِ خارِجاً مِنْهُ، وَخَط خُطَطاً صِغَاراً إِلَىٰ هَـذَا الَّذِي في الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي في الْوَسَطِ، وَقَالَ: (هَـذَا الإنْسَانُ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بهِ \_ أَوْ: قَدْ أَحَاطَ بهِ \_ وَهَـذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهذِهِ الخُطُطُ الصِّغَارُ: الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَـذَا نَهَشَهُ هَـذَا، وَإِنْ أَخْطأَهُ هَـذَا نَهَشهُ هَـذَا). [خ۱۷۲]

٣٢٨٨ ـ (ق) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يَقُولُ: (لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابّاً في اثْنَتَيْنِ: في حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَمَل). [خ٠٢٤٦/ م٢٤٢٠]

٣٢٨٩ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلَّا [خ۲۶۳۹] م۲۱۳۹] التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ).

٣٢٨٧ ـ ويمكن تمثيل ما جاء في الحديث بالشكل التالي:

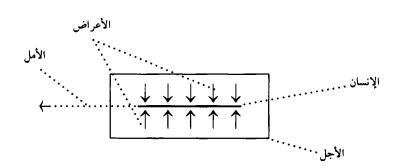

٣٢٩٠ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ)؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمْرَنَا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمْرَنَا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَوْ عَبْدُ ذَلِك؟ تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسِدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَعْضَهُمْ عَلَىٰ نَحْوَ ذَلِك. ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ رَقُابِ بَعْضٍ).

## ٩ ـ باب: لا عذر لمن بلغ ستين سنة

٣٢٩١ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (أَعْذَرَ اللهُ اللهُ عَنْ أَجْلَهُ حَتَّىٰ بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً). [خ٣١٩]

## ١٠ \_ باب: التحذير من محقرات الذنوب

٣٢٩٢ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ هَ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً، هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ مِنَ المُوبِقَاتِ.

٣٢٩٣ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، كَقَوْم نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، حَتَّىٰ أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَىٰ يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا، تُهْلِكُهُ).

[حم٢٢٨٠٨]

• حديث صحيح على شرط الشيخين.

٣٢٩١ ـ (ت) إن إنساناً مضى من عمره ستين سنة، لم يراجع حسابه مع نفسه، ولم يحاول الابتعاد عن المعاصي، والاستقامة على الطريق السوي، فإنه لا عذر له عند الله تعالى؛ لأن لهذه المدة من السنين كافية ليتدبر المرء أمره وينظر إلى آخرته.

## ١١ ـ باب: ويبقى العمل

٣٢٩٤ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَىٰ مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبعُهُ أَهْلُهُ وَمالُهُ وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَىٰ عَمَلُهُ). [خ٢٩٦٠م ٢٩٦٠م]

٣٢٩٥ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَيُّكُمْ مِالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مالِهِ)؟ قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ما مِنَّا أَيُّكُمْ مالُ وَارِثِهِ مَا أَحَدٌ إِلَّا مالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ، قَالَ: (فإِنَّ مَالَهُ ما قَدَّمَ، وَمالُ وَارِثِهِ ما أَحَدٌ إِلَّا مالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ، قَالَ: (فإِنَّ مَالَهُ ما قَدَّمَ، وَمالُ وَارِثِهِ ما أَخَرً).

#### ١٢ \_ باب: مكانة الدنيا عند الله

بِالسُّوقِ، دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْي أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَـذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ)؟ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَـذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ)؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: (أَتُحِبُونَ أَنَّهُ لَكُمْ)؟ فَقَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لأَنَّهُ أَسَكُ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتُ؟ فَقَالَ: (فَوَاللهِ لَلدُنْيَا أَهُونُ عَلَى اللهِ، مِنْ هَـذَا عَلَيْكُمْ). [٢٩٥٧]

٣٢٩٦ ـ (١) (فاقتنيٰ): أي: فأبقيٰ.

٣٢٩٨ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ).

٣٢٩٩ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ كَانَتِ اللهُ عَلَيْهُ: (لَوْ كَانَتِ اللهُ عَنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ).

• صحیح.

# ۱۳ ـ باب: ولضحكتم قليلاً

• ٣٣٠٠ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً). [خ٣٢٧ (١٤٨٥)]

الضَّحِك، عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُكْثِرُوا الضَّحِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُكثِرُوا الضَّحِك، قَالَ: عَنْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ).

• صحيح.

# ١٤ \_ باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله

٣٣٠٢ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاَلْبِي قَالَ: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَداً الجَنَّةَ عَمَلُهُ). قَالُوا: وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (وَلَا أَنَا؛ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ). [خ٢٨١٨]

□ زاد في رواية لهما: (وأَنَّ أَحبَّ الأَعمالِ أَدومها إِلَىٰ الله وإِن قلً).

٣٣٠٣ ـ (خ) عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: كانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. [خ٦٤٦٢ (١١٣٢)]

#### ١٥ ـ باب: الكفاف والقناعة وغنى النفس

٣٣٠٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةِ: (لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفْسِ). [خ٦٤٦/ م١٠٥١]

• ٣٣٠ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ). [م١٠٥٤]

# ١٦ \_ باب: فضل الصبر على الفقر

٣٣٠٦ - (م) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَلَكَ امْرَأَةٌ تأوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ. قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِماً. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ.

□ وفي رواية قال أبو عبد الرحمن: وَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَر إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن الْعَاصِ، وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا وَاللهِ مَا نَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، لَا نَفَقَةٍ، وَلَا دَابَّةٍ، وَلَا مَتَاع. فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ؟ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ. وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ. فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَىٰ الْجَنَّةِ بأَرْبَعِينَ خَرِيفاً).

قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ، لَا نَسْأَلُ شَيْئًا.

[۲۹۷۹]

٣٣٠٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَحِبُّوا الْمَسَاكِينَ، فَإِنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: (اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً، وَأَمِتْنِي مِسْكِيناً، وَأَمِتْنِي مِسْكِيناً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ). [جه٤١٢٦]

• ضعيف.

# ١٧ ـ باب: لينظر إِلىٰ من هو أَسفل منه

٣٣٠٨ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ في المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ لَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ في المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَصْفَلَ مِنْهُ).

زاد في مسلم: (مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ).

□ وفي رواية له: (انْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ).

# ١٨ \_ باب: الهمّ بالدنيا

٣٣٠٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ مَوْلًا للهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ).

• صحيح.

٣٣٠٨ ـ (ت) لهذا التوجيه النبوي الكريم تكمن فيه السعادة لمن عمل به، فائناس طبقات في أمر دنياهم وصحة أجسامهم وغير ذلك، فإذا نظر الإنسان إلى من هو أدنى منه في ذلك، عظمت في عينه نِعَم الله عليه، وكان من الشاكرين.

أما إذا نظر إلىٰ من هو فوقه أصابته الحسرة، واستصغر نعمة الله عليه، فمقته الله تعالىٰ، ولم يغير ذٰلك من شأنه شيئاً.

#### ١٩ ـ باب: طول العمر وحسن العمل

• ٣٣١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَىٰ سَبْعِينَ سَنَةً). [ت ۲۳۲۱، ۵۵۰/ حه۲۳۲۱]

#### • صحيح.

٣٣١١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْرِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ). [ت۲۳۲۹]

٣٣١٢ ـ عَنْ عْبَيْدِ بْنِ خَالِدِ انْشُلْمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ آخَىٰ بَيْنَ رَجْنَيْنٍ، فَقُتِلَ أَحَدْهُمَا، وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَ اللَّهُ مَا قُلْتُمْ)؟ قَالُوا: دَعَوْنَا لَهُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ! اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ! النَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟ فَلَمَا بَيْنَهُمَا، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ). [19767 (3197]

#### • صحيح.

#### ٢٠ ـ باب: ذكر الموت والاستعداد له

٣٣١٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَّاتِ). يَعْنِي: الْمَوْتَ. [ت۲۳۰۷/ ن۱۸۲۳/ جه۲۵۸]

#### • حسن صحيح.

٣٣١٤ ـ عَنْ هَانِئِ ـ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ ـ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَىٰ قَبْر بَكَىٰ، حَتَّىٰ يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ.

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا رَأَيْتُ مَنْظَراً قَطُّ؛ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ).

• حسن.

(١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ خَافَ (١٠ أَدْلَجَ (٢٠)، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ).

• صحيح.

### ٢١ \_ باب: ملازمة التقوى ومحاسبة النفس

٣٣١٦ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنِ).

• حسن.

(۱ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الْكَيِّسُ (۱) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ (۲) وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّىٰ عَلَىٰ اللهِ).

٣٣١٥ ـ (١) (من خاف): أي: الإغارة من العدو وقت السحر.

<sup>(</sup>٢) (أدلج): سار أول الليل.

٣٣١٧ \_ (١) (الكيس): العاقل.

<sup>(</sup>٢) (دان نفسه): أي: حاسبها.

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن.

### ٢٢ \_ باب: الذين إذا رؤوا ذكر الله

٣٣١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ جُلَسَائِنا خَيْرٌ؟ قَالَ: (مَنْ ذَكَرَكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَذَكَرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَدَكَرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَذَكَرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَدَكَرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَدَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَدَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَدَكُرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ فَيْ عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْهِ مُنْ فَيْ عَلَيْهُ وَيْعُونُ وَيَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَيْ عَلْمُ عَلَيْهُ وَيْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَيَعْمُكُمْ مِنْ لِللهِ مُنْطِقَهُ وَيَوْدَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَى اللَّهِ مُنْ مَنْطِقَهُ وَيَعْمُ لَكُونُ وَلِهُ وَيَعْمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْكُمْ مُنْ لِلللهِ مُنْ مُنْ فَالْكُمْ فَالْمِلْكُمْ مُنْ فَلَا لَا عَلَاكُ عَلَيْكُمْ لِلللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ لِنَا لَا لَا عَلَيْكُمْ لِللّهِ عَلَيْكُمْ لِلّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ لِللّهِ عَلَيْكُولِهُ مِنْ لَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لِللّهِ عَلَيْكُمْ لِلّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُونُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلّهِ عَلَيْكُمْ لِلّهِ عَلَيْكُولُونُ وَلِمُ لَلّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ لِللّهِ عَلَيْكُولُ لِللّهِ عَلَيْكُولُ لِللّهِ عَلَيْكُولُولُولُ لَلّهُ لِلّهِ لِللّهِ عَلَيْكُولُ لِلْمُ لِلْمُ لَلّهِ ل

• إسناده حسن.

٣٣١٩ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ إِنَ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصُرُنُونَ ﴾ [يونس:٦٢] قال: (يُذْكَرُ اللهُ بِرُؤْيَتِهِمْ).

□ وفي رواية: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَوْلِيَاءُ اللهِ؟ قَالَ: (الذينَ إذا رَؤوا ذُكِرَ اللهُ). [مخ١٠٤/١٠٠]

• إسناده حسن.

# ٢٣ \_ باب: شدة الزمان وعظم البلاء

الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ النَّجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ النَّخْطُ. [ت٢٩٩٦/ جه٤٠٦]

#### • حسن.

٣٣٢١ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: (الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَىٰ حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينَهُ صُلْباً اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ عَلَىٰ حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينَهُ صُلْباً اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ

ابْتُلِيَ عَلَىٰ قَدْرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْبُلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْبُرُض وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ). [ت٢٨٦٥/ جه٢٢٦/ مي٢٨٢٥]

#### • حسن صحيح.

# ٢٤ \_ باب: من أرضى الله بسخط الناس

اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَاباً تُوصِينِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ وَفِيْهَا إَلَىٰ عَائِشَةُ وَفِيهَا إِلَىٰ عَائِشَةُ وَفِيهَا إِلَىٰ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَاباً تُوصِينِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ وَفِيهَا إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (مَنِ مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّه بِسَخَطِ اللهِ، وَكَلَهُ اللهُ إِلَىٰ النَّاسِ)، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ. [٢٤١٤]

#### • صحيح.

## ٢٥ \_ باب: حسن الظن بالله تعالى

٣٣٢٣ ـ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءً). [حم١٦٠٦/ مي٢٧٧]

# ٢٦ ـ باب: في الصحة والفراغ

٣٣٢٤ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنَّهُ: (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ (۱) فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ). [خ٢٤١٢]

٣٣٢٤ ـ (١) إذا اجتمعت الصحة مع الفراغ، تمكن الإنسان من العمل المنتج، سواء أكان ذلك في أمر دنياه أم أمر آخرته، وكثير من يجتمع له الأمران ثم يضيع تلك الفرصة، فهو مغبون لم يربح ولم يستفد مما أتيح له، وربما جاءه الزمن الذي يتحسر فيه على ما ضيع.

الرقائق والآداب الكِتَابُ الثَّاني الأَخــلاق والأداب



#### ١ \_ باب: حسن الخلق

٣٣٢٥ ـ عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَا مِنْ شَيْءٍ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَا مِنْ شَيْءٍ الْمَيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ). [٤٧٩٩م ٢٠٠٣، ٢٠٠٣]

#### • صحيح.

٣٣٢٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ). [٤٧٩٨٥]

#### • صحيح.

٣٣٢٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَثَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ). [حم١٦٧٧ ط٧٦٧ بلاغاً]

#### • صحيح.

٣٣٢٥ ـ (ت) هذا الحديث وما بعده، يبين مكانة حسن الخلق في ميزان الإسلام، ويكفي في بيان ذلك أن نلفت النظر إلى أن النبي على ذلك أن نلفت النظر إلى أن النبي الله كان يربي أصحابه طول المرحلة المكية على ذلك، فلم ينزل في مكة من الأحكام إلا الصلاة، فكانت العناية بالأخلاق مقدمة ـ من حيث الزمن ـ على العبادات.

ثم لما شرعت العبادات كان من غاياتها تأكيد أحكام الأخلاق، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة من وسائل تزكية النفس، والصوم يورث التقوى..

٣٣٢٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: (حم٢٠٢٢] (خِيَارُكُمْ أَخَلَاقًا إِذَا فَقِهُوا).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٣٣٢٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي). [حم٢٢١، ٢٤٣٩٢]

• حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين.

# ٢ ـ باب: أحاديث جامعة في الخير

به ٣٣٣٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللّهِ عَنْ النّبِي عَلَيْهَ قَالَ: (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ في ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظَلَّ إِلّا ظِلّهُ: إِمامٌ عَدْلٌ، وَشابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلّانِ تَحَابًا في اللهِ، اجْتَمَعَا عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا في اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِي عَلَيْهِ وَتَفَرّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِي عَلَيْهِ وَتَفَرّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِي اللهُ، وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَىٰ لَا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَعِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ). [۲۳۳/ (۲۲۰)/ م۱۳۱]

٣٣٣١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ).

<sup>•</sup> ٣٣٣ \_ (ت) هذا الحديث \_ وكذلك أحاديث هذا الباب \_ تذكر عدداً كبيراً من الفضائل، والتعليق عليها أمر يطول، وقد أوردها الإمام الغزالي تحت عنوان عام هو «المنجيات».

فمن أراد نجاة نفسه فليعمل بما جاء فيها، علماً بأن معظمها من أحاديث الصحيحين.

الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ). قُلْتُ: فَأَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ). قُلْتُ: فَأَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُها عِنْدَ أَهْلِهَا). قُلْتُ؛ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: (تُعِينُ صَانِعاً، أَو تَصْنَعُ لأَخْرَقَ). قالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: (تُعِينُ صَانِعاً، أَو تَصْنَعُ لأَخْرَقَ). قالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلَ؟ قالَ: (تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ أَفْعِلَ؟ قَالَ: (تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ الْشَرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَقُ بِهَا عَلَىٰ الشَّرِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَقُ بِهَا عَلَىٰ الْمُنْ الْمُنْ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَقُ بِهَا عَلَىٰ الْمُنْ الشَّرِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمُنْ اللهُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُهَا اللَّهُ الْمُنْ اللهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْهُ الْمُنْ ا

٣٣٣٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يَكُمْ فَلَاثاً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ فَلَاثاً؛ فَيَرْضَىٰ لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا يُرْضَىٰ لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً، وَلَا تَفَرَّقُوا. وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ).

٣٣٣٤ ـ (م) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَفَسَ عَنْ مُوْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللّٰذِيْا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فِي اللّٰذِيْا وَالآخِرَةِ. وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي مَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ مِنْ اللّٰهِ لَكُ اللّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَمَنْ بَلْكُ الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ اللهِ عَمَلُهُ اللهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ الرَّحْمَةُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ الْمُ يُسْرِعُ وَحَقَتْهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ اللهُ يُسْرِعُ إِلَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ الْهُ يُسْرِعُ إِلَا نَرَلَتُ عَلَيْهِمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ الْمُ يُسْرِعُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ الْمُ الْعُهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ الْمُ الْعَلَامُ الْعُهُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ الْمُ لَا الْعَلَالِهُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ اللهُ وَلَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْمِ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعُمَالُهُ اللهُ الْعَلَيْتِ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الل

٣٣٣٥ ـ (م) وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ ﷺ فَيْكُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ

أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَاناً مَرِضَ فَلَمْ مَرضَ فَلَاناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟

يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ، لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟

يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعالَمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ، وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي).

٣٣٣٦ ـ (م) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ تَمْلاَنِ \_ أَوْ تَمْلاً \_ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبَرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبُولًا فَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا).

٣٣٣٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلّا رَفَعَهُ اللهُ).

٣٣٣٨ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ الرَّدِيءِ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ

لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ). [ت١٩٥٦] • صحيح.

٣٣٣٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَ هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُعْمِناً، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُعْمِناً، وَأَحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَأَقِلَ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ). [جه ٤٢١٧]

• صحيح.

[وانظر في الإمساك عن الشر: ١٧٦٠، ٣٣٣٣].

# ٣ \_ باب: في الكبائر والموبقات

[انظر صفات المنافقين: ٧٦ ـ ٧٩].

به ٣٣٤٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيَّبَه، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ (١))، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَما هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللهِ، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرَّبا، وَأَكْلُ مالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ (٢) المُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (٣). [خ٢٧٦٦/ م٨٩]

٣٣٤١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ النَّبِيِّ ﷺ: أَيُّ اللَّهِ عَنْدَ اللهِ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ). قُلْتُ: إِنَّ

٣٣٤٠ ـ (١) (الموبقات): المهلكات وهي الكبائر.

<sup>(</sup>٢) (قذف المحصنات): المحصنات: العفيفات، والقذف: رميهن بالزنا.

<sup>(</sup>٣) (الغافلات): أي: الغافلات عن الفواحش البعيدات عنها.

<sup>(</sup>ت) هذا الحديث \_ وأحاديث هذا الباب \_ تجمع معظم ما ينبغي الابتعاد عنه ولذلك وضع لها الإمام الغزالي عنواناً وهو «المهلكات».

ذلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: (وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ فَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: (أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جارِكَ). [خ٧٤٤٧م ٥٦٨]

□ زاد في رواية لهما: فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَلَىٰ تَصْدِيقَهَا: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهُ إِلَّا مِاللَّهُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ أَلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهِ [الفرقان: ٦٨]. [خ ٤٧٦]

٣٣٤٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ضَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْهُ: (أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ). ثَلَاثاً، قالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ \_ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئاً (١)، فَقَالَ: \_ أَلَا وَقُولُ الزُّورِ (٢).

قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (٣). [خ٢٦٥٤/ م٨٧]

٣٣٤٣ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ).

قالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ؟ قالَ: هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [خ٣٨٢ (٢٧٨٢)]

٣٣٤٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ \_ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا

٣٣٤٢ ـ (١) (وجلس وكان متكئاً): لهذا يشعر بأنه اهتم بذُّلك، ويفيد تأكيد تحريمه.

<sup>(</sup>٢) (قول الزور): ومنه شهادة الزور.

<sup>(</sup>٣) (قلنا: ليته سكت): قالوا ذلك شفقة عليه.

يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ـ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ (١٠). [١٠٧]

الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ). عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ).

• صحيح.



٣٣٤٤ ـ (١) (عائل مستكبر): هو الفقير المتكبر.



# ١ ـ باب: فضل الحب في الله تعالىٰ

٣٣٤٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلِّي إِلَّا ظِلِّي). لَا ظِلِّ إِلَّا ظِلِّي).

٣٣٤٧ ـ (م) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ. فَأَرْصَدَ<sup>(١)</sup> اللهُ لَهُ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ<sup>(٢)</sup> مَلَكاً، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ: قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ. فَأَرْصَدَ أَخاً لِي فِي هَـذِهِ الْقَرِيْةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ أَيْنَ ترِيدُ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ أَيْنَ ترِيدُ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟<sup>(٣)</sup> قَالَ: لَا، خَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ ﷺ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ).

٣٣٤٨ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأَنَاساً مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاء، يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقَيْامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟

٣٣٤٦ ـ (ت) إن أوثق عرى الإيمان، هو الحب في الله والبغض في الله، وكل أحاديث الباب تشرح هذا المعنى.

٣٣٤٧ ـ (١) (فأرصد): أي: أقعده يرقبه.

<sup>(</sup>٢) (مدرجته): المدرجة: هي الطريق.

<sup>(</sup>٣) (تربها): أي: تقوم بإصلاحها.

قَالَ: (هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللهِ، عَلَىٰ غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا. فَوَاللهِ! إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ) وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَلَا إِنَّ إِنَّ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَلَا إِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ اللَّيَةَ: ﴿أَلَا إِنَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ اللَّيَةَ: ﴿أَلَا إِنَ

### • صحيح.

٣٣٤٩ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ).

### • صحيح.

# ٢ ـ باب: إِذَا أُحب الله عبداً حببه إِلَىٰ عباده

• ٣٣٥٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَىٰ جِبْرِيلَ، فَيُنادِي اللهُ يُحِبُّ فُلَاناً؛ فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ في أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً؛ فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ). [خ٣٢٠٩/ م٣٢٠٩]

□ زاد مسلم في روايته: (وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلَاناً؛ فَأَبْغِضْهُ. قَالَ: فَيْبُغِضُهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَاناً؛ فَأَبْغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ. ثُمَّ توضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ).

# ٣ ـ باب: المرء مع من أحب

٣٣٥١ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ فَظَّيْهِ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَظِيَّةً عَنِ

السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ قَالَ: (وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا)؟ قالَ: لَا شَيْءَ، إِلَّا أَنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ، فَقَالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ).

قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَحْبَبْتَ). قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَحْبَبْتَ). قَالَ إِنَاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. [خ٨٦٦٨/ م٢٦٣٩]

□ وفي رواية لهما: قالَ: بَيْنَمَا أَنَا والنَّبِيُّ عَيَّ خَارِجَانِ مِنَ المَسْجِدِ، فَلَقِينَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ قالَ النَّبِيُ عَيِي (مَا أَعْدَدْتَ لَهَا)؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ (۱۱)، ثُمَّ قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُ اللهِ وَرَسُولَهُ، قَالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). [خ٣١٥]

# ٤ \_ باب: تفسير البر والإثم

٣٣٥٢ ـ (م) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ؟ فَقَالَ: (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ. وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ). [م٥٥٥]

# ٥ \_ باب: مجالسة الصالحين

٣٣٥٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَفِيْتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَثَلُ

٣٣٥١ ـ (١) (استكان): أي خضع.

٣٣٥٢ \_ (ت) لهذا ميزان دقيق يعرف الإنسان به «الإثم» فهو كل أمر لم تطمئن له نفسك وظللت في قلق منه وعدم ارتياح، وكذلك كل أمر لا تحب أن يراك الناس وأنت تفعله.

والإثم: هو ما يحمله الإنسان من الوزر نتيجة ارتكاب معصية ما.

الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَك، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً). [خ؟٥٥٥ (٢١٠١)/ م٢٦٢٨]

### ٦ ـ باب: استحباب طلاقة الوجه

٣٣٥٤ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ). [٢٦٢٦]

#### ٧ ـ باب: مداراة الناس وملاطفة الصغار

مَنْ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَجُلٌ وَجُلٌ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ رَجُلٌ فَقَالَ: (ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ). فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقُلْتُ لَه: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ ما قُلْتَ، ثُمَّ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقُلْتُ لَه: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ ما قُلْتَ، ثُمَّ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقُلْتُ لَه: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ ما قُلْتَ، ثُمَّ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقُلْتُ لَه: وَعَلَمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ لَهُ فَي الْقَوْلِ؟! فَقَالَ: (أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ لَهُ وَدَعَهُ لَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ). [خ ١٣١٦ (١٣٣٢)/ م ٢٥٩١]

٣٣٥٦ ـ (ق) وَعَنْهَا فَيْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَا إِذَا لَنَّبِيِّ إِذَا لَنَّبِيِّ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَا إِذَا لَا اللهِ وَيَا إِذَا لَا اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَا اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَاللهِ وَال

٣٣٥٣ \_ (١) (يحذيك): أي: يعطيك.

٣٣٥٤ ـ (ت) إن طلاقة الوجه هي سلوك اجتماعي جميل، وهي ـ إضافة إلىٰ ذٰلك ـ تجعل الإنسان مرتاح البال، طيب النفس.

٣٣٥٦ ـ (١) (يتقمعن): أي: يتغيبن حياء منه.

<sup>(</sup>٢) (يسربهن): أي: يرسلهن.

□ وفي رواية لمسلم: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللُّعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللُّعَبُ.

٣٣٥٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ قالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً، وَكَانَ لِي أَخُ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ ـ قالَ: أَحْسِبُهُ ـ فَطِيمٌ، وَكَانَ خُلُقاً، وَكَانَ لِي أَخُ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ ، ما فَعَلَ النُّغَيْرُ)؟. نُغَرُ (١) كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاةَ وَهُوَ في بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِنَا. [خ٣٠٦٢ (٦١٢٩)/ م١٥٠٠]

# ٨ ـ باب: احترام الكبير وتقديمه

٣٣٥٨ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَ: (أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الآخْرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الآخْرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

٣٣٥٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَمُ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْمَ مَنَا). [د٩٤٣] لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، فَلَيْسَ مِنَّا).

• صحيح.

### ٩ ـ باب: فضل التيسير والستر

٣٣٦٠ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ هَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْهُ: (يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا). [خ٦١٦ (٦٩)/ م١٧٣٤]

٣٣٥٧ \_ (١) (نغر): هو طائر صغير.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (لَا يَسْتُرُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (لَا يَسْتُرُ اللهُ عَنْ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا؛ إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

٣٣٦٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ عَوْرَةَ أَخِيهِ أَخْمِهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَىٰ يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ). [جه٢٥٤]

• صحيح.

# ١٠ ـ باب: النهي عن التقنيط من رحمة الله تعالىٰ

٣٣٦٣ ـ (م) عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الجَبَلِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: (أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ. وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ (١) عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَخْبَطْتُ عَمَلَك)، أَوْ كَمَا قَالَ.

# ١١ \_ باب: النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث

٣٣٦٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى الْأَخَرِ، حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجِىٰ رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنَّ ذلك يُحْزِنُهُ). [خ-٦٢٩٠/ م٢١٨٤]

# ١٢ \_ باب: لا يقام الرجل من مجلسه

٣٣٦٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ). [خ٣٦٦ (٩١١)/ م٢١٧٧]

٣٣٦٣ ـ (١) (يتأليٰ): يحلف.

٣٣٦٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).

# ١٣ ـ باب: الأُدب في العطاس والتثاؤب

٣٣٦٧ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيَّاهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّهُ قَالَ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ). [خ٢٢٢٤]

٣٣٦٨ ـ (م) عَنْ أَبِسِي موسىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ؛ فَشَمِّتُوهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا يَقُولُ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ؛ فَشَمِّتُوهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا يَقُولُ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ؛ فَشَمِّتُوهُ. وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا يَشُمَتُوهُ).

٣٣٦٩ ـ (م) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَى، وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: (يَرْحَمُكَ اللهُ)، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَىٰ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْكُومٌ). [٢٩٩٣]

■ ولفظ ابن ماجه: (يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثاً، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ).

٣٣٧٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:
 (التَّفَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ ما اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ ما اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ ما اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ).

٣٣٧١ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ). [م٩٩٥]

# ١٤ \_ باب: أدب الطريق في الجلوس وغيره

٣٣٧٢ ـ (ق) عَنْ أَبِسِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَفَّيْهُ، عَنِ النَّبِسِيِّ وَقَالُوا: مَا لَنَا بُدُّ، إِنَّمَا هِيَ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَىٰ الطُّرُقاتِ)، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدُّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: (فَإِذَا أَبَيْتُمُ اللَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: (فَإِذَا أَبَيْتُمُ اللَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ مَخَالِسُ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا). قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: (غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَىٰ، وَتَهُيَّ عَنِ المُنْكَرِ). [خ ٢١٢١م ٢١٢١/ م٢١٢]

٣٣٧٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَىٰ الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ). [خ٢٥٢/ م١٩١٤م]

٣٣٧٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا مَرَّ أَجِدُكُمْ في مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ؛ فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا الْحَدُكُمْ في مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ؛ فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا لَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ مِنْهَا لَا أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ لَا أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا لِي اللهُ المُسْلِمِينَ مِنْهَا إِنَّ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ لَا أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا إِنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا إِنَّالًا اللهُ ا

٣٣٧٥ ـ (م) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، عَلَّمْنِي شَيْئاً أَنْتَفِعُ بِهِ؟ قَالَ: (اعْزِلِ الأَذَىٰ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ). [٢٦١٨]

# ١٥ \_ باب: النهي عن ضرب الوجه والإشارة بالسلاح

٣٣٧٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ). [خ٢٦١٢م ٢٦١٢م]

مَسْلُولاً. وَ مَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُتَعَاطَىٰ السَّيْفُ مَسْلُولاً.

• صحيح.

# ١٦ \_ باب: الوعيد الشديد لمن عذَّب الناس

٣٣٧٩ ـ (م) عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَىٰ أُنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ. فَقَالَ: أَنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُونَ فِي الْخَرَاجِ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخُرَاجِ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ يُعَذَّبُونَ فِي الدُّنْيَا). [٢٦١٣]

□ وفي رواية: قَالَ: وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَىٰ فِلْسَطِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ، فَأَمَر بِهِمْ؛ فَخُلُوا.

به ٣٣٨٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَنْ تَرَىٰ قَوْماً فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ).

[م٧٥٨٥]

# ١٧ \_ باب: الحياء من الإيمان

٣٣٨١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَادِ، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ).

٣٣٨٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِيَةِ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ

٣٣٨٣ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ).

• صحيح.

٣٣٨٤ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَقَ الْحَيَاءِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ مَقَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: وَالْحَمْدُ لِللهِ عَقَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: وَالْحَمْدُ لِللهِ عَقَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ وَلْتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَىٰ. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ: تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِك؛ فَقَدْ السُّتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ).

• حسن.

### ١٨ ـ باب: النهى عن الغضب والهجر

قَالَ: مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيْبَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهٌ قَالَ: (لَيْسَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلُكُ نَفْسَهُ عِنْدَ (لَيْسَ الشَّدِيدُ اللَّذِي اللَّهُ عَنْدَ اللَّذِي اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَالِكُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْدَى اللّهُ عَنْهُ عَنْدَادَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدِي عَلَيْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَى عَلَيْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَلَيْدِي عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْدَادًا الللهُ عَنْدَادًا الللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدَادًا اللهِ عَنْدَادًا اللهِ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدَادًا اللهِ اللّهُ عَلَيْدَادًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْدَادًا اللهِ اللّهُ عَلَيْدَادًا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ الللللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ ال

تَلَّمُ وَعَنْهُ وَهِنِهُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَّةٍ: أَوْصِنِي، وَعَنْهُ وَهِنِهُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَّةٍ: أَوْصِنِي، قَالَ: (لَا تَغْضَبُ). قَرَدًه مِرَاراً، قَالَ: (لَا تَغْضَبُ).

٣٣٨٧ \_ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا: (إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ؛ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ؛ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ عَنْهُ الْعَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ عَنْهُ الْعَضَبُ، وَإِلَّا فَضَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ، وَإِلَّا فَضَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ، وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ).

٣٣٨٨ ـ (ق) عَنْ أَبِسِي أَيُّوبَ ﴿ فَيْهَ، عَنِ النَّبِسِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِمسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُّ هَـٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام). [خ٣٦٦ (٢٠٧٧)/ م٢٥٦٠]

٣٣٨٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (تُفْتَحُ أَبُوابُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً؛ إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ مَتَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ حَتَىٰ يَصْطَلِحَا).

# ١٩ \_ باب: الرحمة والرفق

٣٣٩٠ ـ (ق) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ).

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ، يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ).

[دا۱۹۲۲] السَّمَاءِ).

### • صحيح.

٣٣٩٢ ـ (م) عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ).

الله عَنْ عائشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! وَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ الْمُنْفِ، وَيُعْطِي عَلَىٰ الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ الْمُنْفِ، وَيُعْطِي عَلَىٰ الْمُنْفِ، وَيُعْطِي عَلَىٰ الْمُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ).

#### ٢٠ ـ باب: الرفق بالحيوان

٣٣٩٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَىٰ ماتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا قَالَ: (عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَىٰ ماتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ (١) هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ (١) الأَرْضِ). [خ٢٢٤٦ (٣٣٦٥)/ ٢٢٤٢]

٣٣٩٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْراً فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ رُجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْراً فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَىٰ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاً بَلَغَ هَـذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاً بَلَغَ هَـذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاً خُفَفَهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَىٰ الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ). قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْراً؟ فَقَالَ: (في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا في الْبَهَائِمِ أَجْراً؟ فَقَالَ: (في كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجُراً؟ فَقَالَ: (في كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجُراً؟ .

٣٣٩٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ: (نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً).

[خ٣٢١] ٣٣١٩] مَا ٢٢٤]

# ٢١ ـ باب: فضل التواضع وتحريم التكبر

٣٣٩٧ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ

٣٣٩٤ ـ (١) (خشاش الأرض): هوام الأرض وحشراتها.

الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَناً. قَالَ: (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ(١)، وَغَمْطُ النَّاسِ(٢)). [٩١٥]

٣٣٩٨ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي (يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا، سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا، أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ).

#### • صحيح.

#### ۲۲ ـ باب: الرياء

تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ).

٣٤٠١ عَنْ أَنَسِ قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّ قَالَ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ: (إِنَّ فِيكُمْ قَوْماً يَعْبُدُونَ وَيَدْأَبُونَ حَتَّىٰ يُعْجَبَ بِهِمُ النَّاسُ وَتُعْجِبَهُمْ نُفُوسُهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّةِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين. [حم١٢٨٨، ١٢٩٧٢]

[وانظر: ٥، ٧].

٣٣٩٧ ـ (١) (بطر الحق): هو جحد الحق وإنكاره ترفُّعاً وتجبُّراً.

<sup>(</sup>٢) (غمط الناس): احتقارهم.

# ٢٣ \_ باب: الأمانة

٣٤٠٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ فَمَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحَدِّثُهُ قَالَ: (أَيْنَ ـ أُرَاهُ ـ السَّائِلُ عَنِ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ: (أَيْنَ ـ أُرَاهُ ـ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ)؟ قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَة). قَالَ: (إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ السَّاعَة). قَالَ: (إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ السَّاعَة).

٣٤٠٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَك، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك). [د٥٣٥٣/ ت٢٦٣٨/ مي٢٦٣٩]

• حسن صحيح.

٣٤٠٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَ: (لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ). [حم١٢٣٨٣]

• حديث حسن.

[وانظر: ٧٦، ٧٧].

٢٤ \_ باب: (ولا تسألوا الناس شيئاً)

٣٤٠٥ ـ (م) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ

٣٤٠٥ \_ (ت) هٰذا أدب عالٍ أن يعوِّد الإنسان نفسه أن يقوم بحاجات نفسه طالما هو قادر علىٰ ذٰلك، ولا يطلب مساعدة أحد، حتىٰ ولو كان من أفراد أسرته، وقد سبق: أن الرسول ﷺ كان يكون في مهنة أهله، وأنه كان يخصف نعله.

رَسُولِ اللهِ عَيَيْ تِسْعَةً ـ أَوْ تُمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً ـ فَقَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ! وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا ـ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ـ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا ـ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ـ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا). فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا النَّاسَ شَيْئًا). فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ. [102]

# ٢٥ ـ باب: الأَمر بالقوة وترك العجز

٣٤٠٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ الْقُومِيُ اللهِ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ الْقُومِيُ حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وِفِي كُلِّ خَيْرٌ. الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَنْ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلُ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ تَقُلُ: فَعَلْ اللهِ، وَمَا الشَّيْطَانِ).

# ٢٦ ـ باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

٣٤٠٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْ اَنَّهُ قَالَ: (لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ). [خ٣٩٩٨]

٣٤٠٦ \_ (ت) إن «لو» التي تعني التحسر علىٰ أمر مضىٰ، لا تفيد شيئاً، بل هي مضيعة للوقت، ولذا وجَّه الحديث إلىٰ عدم الالتفات لما مضىٰ والاستفادة من الوقت بما ينفع الإنسان، لا بالتحسر علىٰ الفائت.

### ٢٧ \_ باب: دفع سوء الظن

٣٤٠٨ ـ (م) عَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ مَعَ إِحْدَىٰ نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: (يَا فُلَانُ! هَذِهِ زَوْجَتِي فُلانَةُ)، فَقَالَ: بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: (يَا فُلاَنُ! هَذِهِ زَوْجَتِي فُلانَةُ)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ كُنْتُ أَظُنُ بِه، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! هَنْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عِلَهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَامُ الللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

### ٢٨ \_ باب: التوكل على الله

٣٤٠٩ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَىٰ اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَىٰ اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، أَنَّ الطَّيْرُ، تَعْدُو<sup>(۱)</sup> خِمَاصاً (۲۳) جَهَاماً (۳).

• صحيح.

# ٢٩ ـ باب: إصلاح ذات البين

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ (١) يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ (١) الْحَالِقَةُ (٢).

• صحيح.

٣٤٠٩ \_ (١) (تغدو): تخرج في أول النهار.

<sup>(</sup>٢) (خماصاً): جياعاً.

<sup>(</sup>٣) (بطاناً): ممتلئة البطون.

٣٤١٠ ـ (١) (فساد ذات البين): يعنى: العداوة والبغضاء.

<sup>(</sup>٢) (الحالقة): التي تستأصل الدين.

# ٣٠ \_ باب: إقالة عثرات ذوي الهيئات

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَالَمُ اللهِ عَنْ عَائِشَة وَ عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله

• صحيح.

# ٣١ ـ باب: الدال على الخير كفاعله

٣٤١٢ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُهُ، فَدَلَّهُ عَلَىٰ آخَرَ فَحَمَلَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُهُ، فَدَلَّهُ عَلَىٰ آخَرَ فَحَمَلَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ). [٢٦٧٠]

• حسن صحيح.

# ٣٢ \_ باب: الحلم والتؤدة والسمت الصالح

٣٤١٣ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَشَجُّ بْنُ عَصَرٍ (١) قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ فِيكَ خُلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ ﷺ وَالْحَيَاءُ)، قُلْتُ: أَقْدِيماً كَانَ فِيَ أَمْ قُلْتُ: مَا هُمَا؟ قَالَ: (الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ)، قُلْتُ: أَقْدِيماً كَانَ فِيَ أَمْ حَدِيثاً، قَالَ: (بَلْ قَدِيماً)، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ حُلَّتَيْنِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

• إسناده صحيح.

٣٤١٤ - عَنْ سَعْدِ بِن أَبِي وقاصٍ - قَالَ الْأَعْمَشُ: وَلَا

٣٤١١ ـ (١) (ذوي الهيئات): قال الشافعي: من لم يظهر منه ريبة.

٣٤١٣ ـ (١) هو أشج عبد القيس.

٣٤١٤ \_ (ت) إذا عزمت على عمل من أعمال الخير فأنفذه؛ لأنك إذا أخرته، ربما حال الشيطان بينك وبين إنفاذه.

أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِةً \_ قَالَ: (التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ إِلَّا فِي عَمَلِ الْمُخرَةِ).

• صحيح.

الْهَدْيَ السِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ اللهَدْيَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ اللهَدْيَ الصَّالِحَ، وَالِاقْتِصَادَ (٢) جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ).

• حسن.

# ٣٣ \_ باب: أنزلوا الناس منازلهم

٣٤١٦ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ، إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِم، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ). [٤٨٤٣]

• حسن.

# ٣٤ \_ باب: الاقتصاد في الحب والبغض

٣٤١٧ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ أَرَاهُ رَفَعَهُ ـ قَالَ: (أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً مَا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً مَا). [ت١٩٩٧]

• صحيح.

٣٤١٨ ـ عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (إِذَا

٣٤١ ـ (١) (الهدي الصالح): هدي الرجل: حاله ومذهبه وهيئته.

<sup>(</sup>٢) (الاقتصاد): سلوك القصد في الأمور وهو الاعتدال.

أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ؛ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ).[د٢٥١/ ت٢٣٩٢/ والملحق ٢٥٠٢] • صحيح.

# ٣٥ ـ باب: يترك المسلم ما لا يعنيه

٣٤١٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مِنْ حُسْنِ اللهِ ﷺ: (مِنْ حُسْنِ اللهُ اللهُ عَنْدِهِ). [ت٢٦١٧ جه٢٩٧٦]

• صحيح.

#### ٣٦ ـ باب: لا تكونوا إمعة

٣٤٢٠ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَا تَظْلِمُوا). [ت٢٠٠٧]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

### ٣٧ \_ باب: مخالطة الناس

٣٤٢١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ). [ت٢٥٠٧/ جه٢٥٦]

• صحيح.

# ٣٨ \_ باب: عظم حرمة المؤمن

٣٤٢٢ \_ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادَى

٣٤١٩ ـ (ت) إن ترك الإنسان ما لا يعنيه، يوفر له وقته، ويريح باله، ثم هو قبل ذلك من حسن إسلام الإنسان.

بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ، تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ).

قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْماً إِلَىٰ الْبَيْتِ، أَوْ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ. [ت٢٠٣٢] أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ. [ت٢٠٣٢] • حسن صحيح.

# ٣٩ \_ باب: خير الناس وشرهم

٣٤٢٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثَ وَقَفَ عَلَىٰ أُنَاسٍ جُلُوسٍ، فَقَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ)؟ قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ جُلُوسٍ، فَقَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ)؟ قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ فَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: (خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ).

#### • صحيح.

٣٤٢٤ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ مَلَىٰ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ لِلشَّرِ، فَطُوبَىٰ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ).

• حسن،

# ٤٠ \_ باب: كظم الغيظ

٣٤٢٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ

جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْراً عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ).

#### • صحيح.

### ٤١ \_ باب: شكر المعروف ومكافأته

٣٤٢٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ النَّاسَ).

#### • صحيح.

٣٤٢٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَعْطِيَ عَطَاءً، فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ (١)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَتْنَىٰ بِهِ أَعْطَى عَطَاءً، فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ (١)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَتْنَىٰ بِهِ فَقَدْ كَفَرَهُ). [د٣٤٦٢، ٤٨١٤/ ٢٠٣٤]

#### • حسن.

٣٤٢٨ ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ).
[ت٢٠٣٥]

#### • صحيح.

#### ٤٢ \_ باب: في المشورة

٣٤٢٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ). [٣٧٤٥/ ح٥١٢٨/ جه٣٧٥]

• صحيح.

٣٤٣٧ ـ (١) (فليجز به): أي: فليفعل مقابله.

#### ٤٣ ـ باب: كفارة المجلس

٣٤٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ فَكُثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ). واللفظ للترمذي. [د٨٥٨/ ت٣٤٣٣]

• صحيح.

### ٤٤ \_ باب: المجالس أمانة

٣٤٣١ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتُ (١) فَهِيَ أَمَانَةٌ). [د٨٦٨/ ت١٩٥٩]

• حسن.

### ٥٤ \_ باب: النهي عن التجسس

٣٤٣٢ \_ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّكَ إِنَّ النَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ).

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَفَعَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهَا.

• صحيح.

٣٤٣٣ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ: هَذَا

٣٤٣١ ـ (١) (ثم التفت): ومعنى التفت هنا، أنه يشير لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، وأنه خصه بحديثه، فالالتفات قائم مقام قوله: أكتم هذا عني، فهو أمانة عندك.

فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ.

• صحيح الإسناد.

## ٤٦ \_ باب: الرجل يدفع عن عرض أخيه

٣٤٣٤ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ رَدَّ عَنْ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [ت١٩٣١]

• صحيح.

### ٤٧ \_ باب: ما جاء في المزاح

مُعَدِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: (إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًا).

• صحيح.

٣٤٣٦ - عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِلْنِي، قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ وَلَهِ يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِلْنِي، قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ وَلَهِ نَاقَةٍ)، قَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : (وَهَلْ تَلِدُ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : (وَهَلْ تَلِدُ النَّاقَةِ؟ اللهُ إِلَّا النَّوقُ). [د٨٩٩٨]

#### • صحيح.

٣٤٣٧ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَفَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا يَحِلُّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ ، فَفَزِعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا يَحِلُّ لِمَسْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً).

• صحيح.

#### ٤٨ ـ باب: الجلوس بين الظل والشمس

٣٤٣٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (إِذَا كَانَ أَحُدُكُمْ فِي الشَّمْسِ ـ وَقَالَ مَحْلَدٌ: فِي الْفَيْءِ ـ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُ، وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الظِّلِّ؛ فَلْيَقُمْ). [٤٨٢١]

• صحيح.

٣٤٣٩ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْس.

• صحيح.

### ٤٩ \_ باب: آداب الجلوس مع الجماعة

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ جَلَسَ النَّبِيَ عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِيَ عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِيَ عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِيَ عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِيَ عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِي عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِي عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِي عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِي عَلَيْهُ جَلَسَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

• صحيح.

٣٤٤١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِبَحِلُّ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِلرَجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا). [٤٨٤٥، ٤٨٤٥/ ت٢٧٥٢]

□ وفي رواية لأبي داود: (لَا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ؛ إِلَّا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ؛ إِلَّا يِإِذْنِهِمَا).

• حسن صحيح.

## ٥٠ ـ باب: مشي النساء في الطريق

٣٤٤٢ - عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ وَهُو خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ: (اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ (') فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ: (اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ (') الطَّرِيق، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيق). فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، حَتَّىٰ الطَّرِيق، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ). فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. [د٢٧٢٥]

• حسن. وقال شعيب: ضعيف.

### ٥١ ـ باب: النوم على طهارة

٣٤٤٣ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَبِيتُ عَلَىٰ ذِكْرٍ طَاهِراً، فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ).

• صحيح.

## ٥٢ ـ باب: ما جاء في الاضطجاع علىٰ البطن

٣٤٤٤ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: (يَا جُنَيْدِبُ، إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: (يَا جُنَيْدِبُ، إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ).

• صحيح. وقال شعيب: ضعيف.

#### 

٣٤٤٣ ـ (١) (تحققن): أي: ليس لَكُنَّ أن تسرنَ وسطها.

<sup>(</sup>ت) رحم الله تلك الأيام، فقد أدركتها في صغري، حيث كانت المرأة تلتصق بالجدار عند مشيها في الطريق؛ أي: أن هذا السلوك استمر متوارثاً ثلاثة عشر قرناً.

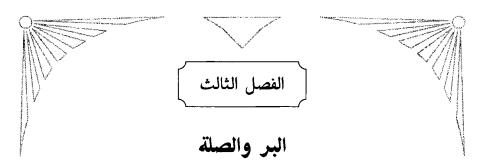

# ١ \_ باب: الأرواح جنود مجندة

اللَّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ:
 (الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ (١)، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتلَفَ، وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.
 [۲٦٣٨]

□ وفي رواية: (النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالَّذَهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا. وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفَ).

### ٢ \_ باب: الناس كإبل لا راحلة فيها

٣٤٤٦ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَسِ يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكادُ تَجِدُ

التشاكل في الخير والشر، والصلاح والفساد، فإن الخير من الناس يحن إلى معنى التشاكل في الخير والشر، والصلاح والفساد، فإن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير \_ نظير ذلك \_ يميل إلى نظيره. فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل: أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام، وكانت تلتقي، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول، فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم.

[خ۸۹۶۲/ م۲۹۵۲]

فِيهَا رَاحِلَةً(١)).

### ٣ ـ باب: حق المسلم على المسلم

٣٤٤٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ كَانَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْ مُسْلِم عَنْ مُسْلِم اللهُ يَوْمَ عَنْ مُسْلِم اللهُ عَنْ مُسْلِم اللهُ يَوْمَ عَنْ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ عَنْ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

٣٤٤٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ المَسْلِمِ عَلَىٰ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ). [خ١٦٢٠/ م٢١٦٢]

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ مِتُّ). قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلَّمْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ مِتُّ). قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلَّمْ عَلَىٰهِ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَكَيْهِ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ).

□ وفي رواية لمسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْفِرُهُ. التَّقْوَىٰ هَاهُنَا) وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ لِبَحْسْبِ امْرِيْ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ).

٣٤٤٦ ـ (١) (لا تكاد تجد فيها راحلة): الراحلة: هي النجيبة من الإبل للركوب وغيره، فهي كاملة الأوصاف فإذا كانت في إبل عرفت.

ومعنىٰ الحديث: أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم، عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة.

### ٤ ـ باب: تراحم المؤمنين وتعاونهم

٣٤٤٩ ـ (ق) عَنْ أَبِسِي مُوسِىٰ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِسِيِّ عَلَيْهُ وَعَنْ النَّبِسِيِّ عَلَيْهُ وَقَالَ: (المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضاً). وَشَبَّكَ بَيْنَ قَالَ: (المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً). وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

□ ولم يذكر مسلم تشبيك الأصابع.

• ٣٤٥٠ ـ (ق) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَرَىٰ اللهُ عَلَيْ : (تَرَىٰ المُؤْمِنِينَ: في تَرَاحُمِهِمْ، وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثُلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ عُضُواً، تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّىٰ). [خ٢٥١٦م ٢٥٨٦]

### ٥ \_ باب: بر الوالدين وصلة الرحم

٣٤٥١ ـ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبَيِّ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَاللهُ وَأَسْحَقَهُ).

• إسناده صحيح.

[انظر: ٢٦١٦ ـ ٢٦١٩، ٢٦٢٩، ٢٦٢٩].

#### ٦ ـ باب: الوصية بالجار

٣٤٥٢ \_ (ق) عَنْ عائِشَةَ عَيْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: (ما زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ). [خ٢٦٢٤/ م٢٦٢٤] يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ).

٣٤٥٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ،

قَالَ: (الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (١)).

٣٤٥٤ ـ (خ) عَنْ عائِشَةَ عَيْنَا: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَىٰ أَيْهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: (إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ باباً). [خ٣٢٥٩]

٣٤٥٥ \_ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَك). [م٢٦٢٥ (١٤٢)]

# ٧ ـ باب: الإحسان إلى اليتيم والأرملة والمسكين

٣٤٥٦ ـ (ق) عَــنْ أَبِــي هُــرَيْـرَةَ هَ اللهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجاهِدِ في رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ)، وَأَحْسِبُهُ قَالَ ـ يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ ـ: (كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِم لَا يُفْطِرُ). [خ٧٩٨٦ (٣٥٣٥)/ م٢٩٨٢]

٣٤٥٧ ـ (خ) عَنْ سَهْلِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا وَكَافِلُ الْمَيْسِمِ في الْجَنَّةِ هَكَذَا). وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْتًا. [خ٣٠٤]

#### ٨ \_ باب: الضيافة

٣٤٥٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعَتْ أَذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ). قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ). [خ7٠١٩/ م: اللقطة ٤٨ (١٤)]

٣٤٥٣ ـ (١) (بوائقه): جمع بائقة، وهي: الغائلة والداهية والفتك.

[وانظر: \_ في إكرام الضيف: ٣٣٣١.

ـ وفي الضيف إذا تبعه غيره: ٢٦٥٠.

ـ وفي إذا طلب الضيف دعوةَ غيره: ٢٦٥١.

ـ وفي طلب الدعاء من الضيف الصالح: ٢٦٥٣].

#### ٩ ـ باب: استحباب المواساة بفضول المال

٣٤٥٩ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْخُدْرِيِّ قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ لَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا فِهُرَ لَهُ. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِنْ زَادٍ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِنْ زَادٍ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا زَادَ لَهُ).

قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّىٰ رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَا حَقَّ لَا حَقَّ لَا حَقَ لَا عَلَى اللَّهُ لَا لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَلْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّالَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّ

### ١٠ ـ باب: النهي عن الشح

٣٤٦٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ! فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ: أَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ أَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَهَمْ بِالْفُجُورِ فَهَمْ بِالْفُجُورِ فَهَمْ بِالْفُجُورِ فَهَمْ وَالْمُرَهُمْ اللهَ فَعَرُوا).

#### • صحيح.

## ١١ ـ باب: في الأصحاب

٣٤٦١ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تُصَاحِبْ إِلَّا

مُؤْمِناً، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيِّي (١)). [د٢٨٣١ ت ٢٣٩٥/ مي ٢١٠١]

• حسن.

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الرَّجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ). [د٣٣٧م ت ٤٨٣٣]

• حسن.

[وانظر: ٣٤٤٥].

\*\* \*\*

٣٤٦١ ـ (١) (إلَّا تقي): قال الخطابي: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، والمعنى: لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليساً، تطاعمه وتنادمه.



#### ١ \_ باب: حفظ اللسان

٣٤٦٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١)، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١)، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١٦٤٧)، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ).

□ وفي رواية لمسلم: (أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ).

٣٤٦٤ ـ (خ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ). [خ١٤٧٤] يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ). [خ١٤٧٤] ٣٤٦٥ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: (امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَك، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُك، وَابْكِ عَلَيْ خَطِيئَتِك).

• صحيح.

٢ ـ باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع
 ٣٤٦٦ ـ (م) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ:

٣٤٦٣ ـ (١) (ما يتبين فيها): معناه: لا يتدبرها ولا يتفكر في قبحها، ولا يخاف ما يترتب عليها، ولهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة، وكالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم، وكالكلمة التي تعارض معنىٰ التوحيد.

<sup>(</sup>ت) الأحاديث الواردة في خطر اللسان كثيرة، ولعل هٰذا الحديث من أشدها، وكذلك حديث معاذ الذي سبق ذكره، فالنجاة في حفظ اللسان وفي تفحُص الكلمة قبل أن تخرج من الفم.

(كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ). [م المقدمة ٥]

### ٣ ـ باب: التزام الصدق وترك الكذب

٣٤٦٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَلَىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْ قالَ: (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَىٰ الْبِرِّ '')، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يَكُونَ صِدِّيقاً. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الْفُجُورِ (٢)، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الْفُجُورِ (٢)، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الْفُجُورِ (٢)، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ، حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَىٰ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ، حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَاباً).

٣٤٦٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَالَ الصَبِيِّ: تَعَالَ هَاكَ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ). [حم٦٩٨٣]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

### ٤ \_ باب: ما يباح من الكذب

٣٤٦٩ ـ (ق) عَنْ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي (١) خَيْراً، أَوْ يَقُولُ خَيْراً). [خ٢٦٩/ م٢٦٩٢]

□ وزاد في رواية لمسلم: وقالت: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

٣٤٦٧ ـ (١) (البر): اسم جامع لكل خبر.

<sup>(</sup>٢) (الفجور): العصيان.

٣٤٦٩ ـ (١) (فينمي): إذا بلغ الحديث على وجه الإصلاح.

# ٥ \_ باب: الألد الخصم

الرِّجَالِ إِلَىٰ اللهِ الأَلدُّ<sup>(۱)</sup> الخَصِمُ). عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَىٰ اللهِ الأَلدُ<sup>(۱)</sup> الخَصِمُ).

٣٤٧١ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَهِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَالَ: (إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ). [حم١٤٣، ١٤٣]

## ٦ ـ باب: تحريم الغيبة والنميمة وقول الزور

٣٤٧٢ ـ (ق) عَنْ هَمَّامِ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ النَّبِيَّ عَيْثُ يَقُولُ: يَرْفَعُ الخَدِيثَ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْثُ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ(١)). [خ7٠٥٦/ م١٠٥]

٣٤٧٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِه، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَمَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِه، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَمُرَابَهُ).

٣٤٧٤ ـ (م) عَنْ أَبِسِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ) مَا الْغِيْبَةُ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ؛ قِيلَ: أَفَرأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ؛ فَقَدْ بَهَتَهُ (١٠). [م٢٥٨٩]

<sup>.</sup> ٣٤٧٠ ـ (١) (الألد): المجادل.

٣٤٧٢ ـ (١) (قتات): أي: نمام.

٣٤٧٤ \_ (١) (بهته): البهتان: هو الباطل.

٣٤٧٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ).

#### • صحيح.

٣٤٧٦ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ فِي بَيْتِهِ).

#### • حسن صحيح.

## ٧ ـ باب: ما جاء في ذي الوجهين

٣٤٧٧ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَىٰ قَالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: (تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَا، وَهَوُلاءِ بِوَجْهٍ). [خ ٢٥٨٦ (٣٤٩٤)/ م: البر والصلة ٢٥٢٦ (٩٨)]

### ٨ ـ باب: المجاهرة بالمعاصى

٣٤٧٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَولُ: (كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَىٰ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنْ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولُ: يَا فُلانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ باتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ).

### ٩ ـ باب: النهي عن السباب

٣٤٧٩ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ). [خ٨٤/ م٢٤]

مَا قَالَا (الْمُسْتَبَّانِ (الْمُسْتَبَّانِ (الْمُسْتَبَّانِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: (الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا (١٠)، فَعَلَىٰ الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ).

## ١٠ ـ باب: النهي عن التحاسد والتدابر والظن

٣٤٨١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ (١)، فَإِنَّ الطِنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً).

٣٤٨٢ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَىٰ اللهِ عَلَیْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: (لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام). [خ7٠٦٥/ م٢٥٥٩]

٣٤٨٣ ـ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: (دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّىٰ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّىٰ

٣٤٨٠ \_ (١) (المستبان ما قالا): معناه: إن إثم السباب الواقع بين اثنين يقع على البادئ منهما، إلا إذا اعتدى الطرف الآخر.

٣٤٨١ ـ (١) (إياكم والظن): المراد بالظن هنا: التهمة التي لا سبب لها.

<sup>(</sup>٢) (ولا تحسسوا ولا تجسسوا): معناهما: لا تبحثوا عن عيوب الناس، ولا تتبعوها.

<sup>(</sup>٣) (ولا تناجشوا): النجش، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها إضراراً بغيره.

تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُّوا، أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ).

• حسن.

# ١١ ـ باب: من قال لأَخيه يا كافر

٣٤٨٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: [خ٢١٠٤/ م٢٦] (أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ الْأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا). [خ٢١٠٤/ م٢٦]

٣٤٨٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي ذَرِّ ضَيَّهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَنَّ يَقُولُ: (لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمُ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِك). [خ٥٠٨ (٣٥٠٨)]

### ١٢ \_ باب: النهي عن اللعن

٣٤٨٦ ـ (م) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّعَّانِين لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [م٢٥٩٨]

٣٤٨٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَنْبَغِي لِمِيَّا أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً).

٣٤٨٨ ـ (م) وَعَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: (إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّاناً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً). [٩٩٩٨]

٣٤٨٤ ـ (ت) فيه النهي عن لهذا السلوك، لما يترتب عليه من خطر، فإذا قال الرجل لآخر: يا كافر، ولم يكن كافراً، فقد كفر القائل، وما حاجة الإنسان أن يعرض نفسه لمثل لهذه المواقف؟!

٣٤٨٦ ـ (ت) المطلوب من المسلم أن يبتعد عن لهذه الكلمة «اللعن» ولا يجريها على لسانه ولا يعوده عليها.

٣٤٨٩ ـ (م) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ، فَلَعَنتْهَا. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ).

قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ.

### ١٣ ـ باب: ما جاء في المدح

٣٤٩٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: أَثْنَىٰ رَجُلٌ عَلَىٰ رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَقَالَ: (وَيْلَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ). مِرَاراً، ثُمَّ قالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، صَاحِبِكَ). مِرَاراً، ثُمَّ قالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَاناً، وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَدْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَدْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَدْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَدْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَدْسِبُهُ كَلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ).

٣٤٩١ ـ (م) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَعَلَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلاً ضَحْماً، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَعَلَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلاً ضَحْماً، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِمُ وَجُهِمِ التَّرَابَ). [٢٠٠٢]

٣٤٩٢ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: (تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَىٰ الْمُؤْمِنِ).

٣٤٩٣ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (إِذَا سَمِعْتَ

جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ؛ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ؛ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ؛ فَقَدْ أَسَأْتَ).

### • صحيح.

٣٤٩٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلاَ اللهَ اللهُ عَنْ مَلاَ اللهَ اللهَ النَّارِ مَنْ مَلاَ مَنْ مَلاَ اللهَ أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْراً، وَهُوَ يَسْمَعُ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلاَ أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرَّاً وَهُوَ يَسْمَعُ). [جه٤٢٢٤]

• حسن صحيح.

#### ١٤ ـ باب: كتمان السر

٣٤٩٥ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثاً، لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ. [م٣٤٢ و٣٤٢٩]

#### ١٥ \_ باب: اشفعوا تؤجروا

إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: (اشْفَعُوا تُؤجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ ما شَاءً).
[خ٢٦٢٧م ١٤٣٢]

# ١٦ ـ باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٣٤٩٧ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقُرُوُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَكُنُّ اللَّيْنَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا الْمُتَدَيِّتُمْ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوْا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِ إِذَا رَأُوْا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِ إِذَا رَأُوْا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِ مِنْهُ).

٣٤٩٨ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَنْعَفَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ). [٢١٦٩]

#### • حسن.

٣٤٩٩ عنِ الْعُرْسِ ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا ـ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا . [د٣٤٦، ٤٣٤٥]

#### • حسن.

• ٣٥٠٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ خَطِيباً فَكَانَ فِي اللهِ ﷺ قَامَ خَطِيباً فَكَانَ فِيمَا قَالَ: (أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ).

قَالَ: فَبَكَىٰ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: قَدْ وَاللهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ، فَهِبْنَا. [جه٧٠٠] • صحيح.

### ١٧ \_ باب: الحكاية على سبيل السخرية

٣٥٠١ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَيَّ : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا - تَعْنِي: قَصِيرَةً - فَقَالَ: (لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ).

قَالَتْ: وَحَكَیْتُ لَهُ إِنْسَاناً، فَقَالَ: (مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَیْتُ إِنْسَاناً، وَقَالَ: (مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَیْتُ إِنْسَاناً، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا).

• صحيح.



# ١ \_ باب: (أَفشوا السلام بينكم)

٣٥٠٢ ـ (م) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُوا، أَوَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ). [م٥٥]

## ٢ ـ باب: يسلم القليل على الكثير

٣٥٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ). [خ٢١٦ (٦٣١)/ م٢١٦٠]

□ وفي رواية للبخاري: (يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَىٰ الْكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَىٰ الْكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَىٰ الْكَثِيرِ). [خ٦٢٣١]

### ٣ \_ باب: السلام على من عرفت وغيره

٢٥٠٤ ـ (ق) عَـنْ عَـبْدِ اللهِ بْـنِ عَـمْدٍو: أَنَّ رَجُـلاً سَـأَلَ رَجُـلاً سَـأَلَ رَجُـلاً سَـأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَرَنُونَ اللهِ عَيْقِ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَرَنُونَ اللهِ عَيْقِ: أَيُّ اللهِ عَيْرِفُ). [خ١٦/ م٣٩]

### ٤ \_ باب: السلام على الصبيان

مَنْ عَلَىٰ صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَىٰ صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَىٰ صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَىٰ صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَيْكُ يَفْعَلُهُ. [خ۲۱٦٨/ م۲۲٤٧]

### ٥ ـ باب: فضل السلام ومن بدأ به وتكراره

النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَام). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَوْلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### • صحيح.

٣٥٠٧ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (عَشْرٌ).

ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: (عِشْرُونَ).

ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: (ثَلَاثُونَ). [د٥١٩٥/ ت٢٦٨٩/ مي٢٦٨٢]

#### • صحيح.

٣٥٠٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (إِذَا انْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْمَجْلِسِ؛ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ).

#### • حسن صحيح.

٣٥٠٩ ـ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيَّكِيٌّ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، فَقَالَ:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟ [٥٢٠١٥] • صحيح.

### ٦ \_ باب: السلام على النساء

نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الْسَمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ قالتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

• صحيح.

### ٧ ـ باب: ما جاء في القيام

رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ.

• صحيح.

#### ٨ \_ باب: المصافحة والمعانقة

٣٥١٢ ـ (خ) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَنسٍ: أَكَانَتِ المُصَافَحَةُ في أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٣٥١٣ ـ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرَقَا).

• صحیح. [د۲۲۲م/ ت۲۷۲۷/ جه۳۰۷۳]

٣٥١٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَىٰ أَخَاهُ، أَوْ صَدِيقَهُ، أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ:

أَفَيَلْتَرْمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: (لا)، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: [ت۲۷۲۸ جه۲۷۲۸] (نَعَمْ).

• حسن.

# ٩ ـ باب: كيفية السلام علىٰ أهل الكتاب

٣٥١٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عِنْ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ قَالَ: (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْك، فَقُلْ: وَعَلَىْك). [خ٧٥٧٦/ م١٦٤]

#### ١٠ \_ باب: تقبيل اليد

٣٥١٦ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ \_ وَذَكَرَ قِصَّةً \_ قَالَ: فَدَنَوْنَا، ـ يَعْنِي: مِنَ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ـ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ. [ ۲۷۰۲۵/ جه ۲۷۳۵]

• ضعف.

[انظر: ٦٩٣].





## ١ ـ باب: ما جاء في الشِعر

٣٥١٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهِ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ. وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ). [خ٢٢٥٦ (٣٨٤١)/ م٢٢٥٦]

٣٠١٨ - (خ) عَنِ ابنِ عَمرَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : (لأَن يَمتلَّ مَعْنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ : (لأَن يَمتلَّ مَعْراً). [خ١٥٥٤]

٣٥١٩ ـ (خ) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكْمَةً).

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْماً، فَقَالَ: (هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْماً، فَقَالَ: (هِيهِ) فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ)، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ)، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ)، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ) حَتَّىٰ أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

٣٥٢١ عَنْ عَائِشَةَ قِيلَ لَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ يَّلِيُّ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ: (وَيَأْتِيكَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ: (وَيَأْتِيكَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ: (وَيَأْتِيكَ إِللَّا خُبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ(١)).

٣٥٢١ ـ (١) لهذا شطر من شعر طرفة بن العبد، وأوله: ستبدي لكم الأيام ما كنت جاهلاً.

#### • صحيح.

٣٥٢٢ ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ عَلَىٰ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشَّعْرِ مَا أَنْزَلَ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ. وَلِسَانِهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّ مَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْل).

[حم١٧٧٢، ٥٨٧٥١، ٢٨٧٥١، ٢٩٧٥١]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

# ٢ ـ باب: إِن من البيان سحراً

٣٥٢٣ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ : أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، أَوْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ). [خ٧٦٧٥ (٥١٤٦)]

## ٣ \_ باب: رفقاً بالقوارير

٣٥٢٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ رَبُّيْ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: (وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقاً بِالْقَوارِيرِ).

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ، لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ؛ قَوْلُهُ: (سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ). [خ٣٢٣م ٢٣٢٣]

□ وفي رواية لهما: كانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حادٍ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ! لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ).

قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

[خ۲۱۱۲]

□ ولهما: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ . . [خ٦١٦١]

### ٤ ـ باب: النهى عن سب الدهر

٣٥٢٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (قَالَ اللهُ عَلَيْهَ: (قَالَ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَالنَّهَارَ ). [خ٢٢٤٦] الأَمْرُ، اللَّهُ وَالنَّهَارَ ).

### ٥ \_ باب: تحريم اللعب بالنرد

٣٥٢٦ ـ (م) عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ لَعِبَ إِللَّرْدَشِيرِ، فَكَأْنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ). [٢٢٦٠]

٣٥٢٧ \_ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَىٰ اللهَ وَرَسُولَهُ). [د٣٧٦٢ جه٢٧٦]

• حسن.

#### ٦ \_ باب: الغناء والمعازف واللهو

٣٥٢٨ ـ (خ) عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَوْلُ: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرِ، وَالْخَمْرَ وَالْخَمْرَ وَالْخَمْرِ وَالْمُولُونَ وَالْمُعْرِقِيْرَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى اللّهُ وَيُصَعْ وَالْخَمْرِ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَلَاسُولُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَلَاسُمُ وَالْمُولُونَ وَلَاسُمُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولِ وَلَالْمُولُونَ وَلَاسُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَلَاسُولُونَ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُولُ وَلَالِكُولُ وَلَاسُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُولُ وَلَاسُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالِمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالِمُولُولُ وَلَالُولُ وَلَالِمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالُولُولُولُولُولُ وَلِمُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُول

٣٥٢٩ \_ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَنِيدَ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ)؟ قَالَتْ: لَا يَا نَبِيَّ اللهِ،

فَقَالَ: (هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ، تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيكِ)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَعَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي فَأَعْطَاهَا طَبَقاً فَغَنَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ٧ ـ باب: ما جاء في الألفاظ

٣٥٣٠ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ قالَ: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي (١١). [خ٩٦٧٩/ م٢٢٥٠]

٣٥٣١ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ). [٢٦٢٣]

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا أَدْرِي، أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ(''، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالنَّصْبِ (''، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْع (۲').

٣٥٣٢ ـ (م) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: (لَا تَقُولُوا: الْحَرْمُ. وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ(١)). [م٢٢٤٨]

٣٥٣٣ \_ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ \_ أَوْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ \_: مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي «زَعَمُوا»،

٣٥٣٠ ـ (١) (خبثت نفسي. . . لقست نفسي): قال أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره معنى الخبث لبشاعة الاسم، وعلَّمهم الأدب في الألفاظ، واستعمال حسنها، وهجران خبيثها. قالوا: ومعنى لقست: غثت. وقال ابن الأعرابي: معناه: ضاقت.

٣٥٣١ \_ (١) (أهلكَهم بالنصب): أي: كان سبب هلاكهم.

<sup>(</sup>٢) (أهلكُهم بالرفع): أي: أشدهم هلاكاً.

٣٥٣٢ ـ (١) (الحبلة): هي شجرة العنب.

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ: زَعَمُوا). قال أبو داود: أبو عبد الله هذا: حذيفة.

• صحيح .

### ٨ ـ باب: التشدق في الكلام

٣٥٣٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ، كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ). زاد أبو داود: (بِلِسَانِهَا).

• صحيح.

### ٩ \_ باب: التفاخر بالأحساب

٣٥٣٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ ﷺ
قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَةَ (١) الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، وَفَاجِرٌ شَقِيًّ ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقُوامٍ، شَقِيًّ (٢)، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقُوامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَ أَهْوَنَ عَلَىٰ اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَ أَهْوَنَ عَلَىٰ اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ آلَتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّيْنَ).
[د٩٥١] اللهِ عَدْفُعُ بِأَنْفِهَا النَّيْنَ اللهِ مِن الْجِعْلَانِ اللهِ مِن الْجِعْلَانِ اللهِ مِن الْجِعْلَانِ اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

• حسن الإسناد.

٣٥٣٦ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمُ الذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدِهُ الْجُعَلُ بِمَنْخَرَيْهِ، خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمُ الذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ). [حم٢٧٣٩]

• إسناده صحيح.

٣٥٣٥ \_ (١) (عبية): الكبر والنخوة.

<sup>(</sup>٢) أي: الناس أحد رجلين: إما تقي، وإما فاجر.

### ١٠ \_ باب: ما جاء بشأن السيد

٣٥٣٧ \_ عَـنْ بُـرَيْـدَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَـقُـولُـوا لِللهِ عَلَيْ : (لَا تَـقُـولُـوا لِللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَا

### ١١ \_ باب: لا يقل: تعس الشيطان

٣٥٣٨ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَعَالَ: (لَا تَقُلْ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: (لَا تَقُلْ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: (لَا تَقُلْ: بَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: (لَا تَقُلْ: بِقُوتِي، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولُ: بِقُوتِي، وَلَكِنْ قُلْ: بِلسَّمِ اللهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ وَلَكِنْ قُلْ: إِنَا لَمُ لِنَا اللَّهُ اللهِ اللهِل

• صحيح.

#### ١٢ \_ باب: اللعب بالبنات

٣٥٣٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ غَزْوَةِ مَنْ عَنْوَةِ مَنْ عَنْوَةِ مَنْ عَنْوَةِ مَنْ وَفَى سَهْوَتِهَا (١) سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ نَاحِيةَ لَبُوكَ ـ أَوْ خَيْبَرَ ـ وَفِي سَهْوَتِهَا لَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ نَاحِيةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ)؟ قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَىٰ بَيْنَهُنَّ فَرَساً لَهَا جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا الَّذِي بَنَاتِي، وَرَأَىٰ بَيْنَهُنَّ فَرَساً لَهَا جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ)؟ قَالَتْ: أَرَىٰ وَسُطَهُنَّ)؟ قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: (وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ)؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ)؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ جَنَاحَانِ)؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ

٣٥٣٩ ـ (١) (السهوة): طاق يوضع فيه الشيء.

خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّىٰ رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ. [٤٩٣٢]

• صحيح.

[وانظر: اللعب بالأرجوحة ٣٦١٠].

### ١٣ ـ باب: اللعب بالحمام

٣٥٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً يَتْبَعُ
 حَمَامَةً، فَقَالَ: (شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً).

• حسن صحيح.







الكِتَابُ الأَوَّل الأَنبياء

## ۱ ـ باب: ذكر آدم ﷺ

آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعاً، ثُمَّ قالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولِئِكَ مِنَ المَلائِكَةِ، آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعاً، ثُمَّ قالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولِئِكَ مِنَ المَلائِكَةِ، فَاسْتَمِعْ ما يُحَيُّونَكَ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ مَ فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَةَ عَلَىٰ صَورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّىٰ الآنَ). [خ٣٢٦/ م٢٨٤١]

### ۲ ـ باب: ذکر ثمود قوم صالح ﷺ

### ٣ \_ باب: ذكر إبراهيم عليه

٣٥٤٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ ان رسول الله عَلَيْ قالَ: (لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيمُ هَ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ في ذاتِ اللهِ كَلَّ : يَكْذِبُ إِبْرَاهِيمُ هَا اللهِ كَلَاثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ في ذاتِ اللهِ كَلَ : قُولُهُ: ﴿بَلُ فَعَلَهُ كَاهُ مَالَهُ مَالَهُ وَلَهُ: ﴿بَلُ فَعَلَهُ مَالَهُ مَا الله عَلَى جَبَّارٍ مِنَ اللهَ اللهُ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ اللهَ اللهُ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ اللهَ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ اللهُ اللل

٣٥٤٢ ـ (١) (لما مر بالحجر): كان ذُلك في طريقهم إلىٰ تبوك. والحجر: هي ديار ثمود قوم صالح.

<sup>(</sup>٢) (تقنع) التقنع: هو تغطية الرأس برداء ونحوه.

الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَاهنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هذهِ؟ قَالَ: أُخْتِي. فَأَتَىٰ سَارَةَ فَقَالَ: يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلَا تُكَذِّبِينِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا أَنْكُ أُخِذَ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ وَلَا أَضُّرُكِ، فَدَعَتِ اللهَ فَأُطْلِقَ. ثُمَّ تَنَاوَلُهَا الثَّانِيةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ، فَدَعَتْ اللهَ لِي وَلَا أَضُرُكِ، فَدَعَتْ اللهَ لِي وَلَا أَضُرُكِ، فَدَعَتْ اللهَ يَعْمَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ، إِنَّمَا أَتَنْتُمُونِي فَأُطْلِقَ. فَدَعا بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ، إِنَّمَا أَتَنْتُمُونِي فَأُطْلِقَ. فَدَعا بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ، إِنَّمَا أَتَنْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ، فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ. فَأَتْتُهُ وَهُو يُصَلِّي، فَأَوْماً بِيَدِهِ: مَهْيَا (١)، قالَتْ: رَقَ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ \_ أَو الْفَاجِرِ \_ في نَحْرِهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ، يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ (٢).

[خ۸۵۳۳ (۲۲۱۷) م۱۷۳۲]

٣٥٤٤ ـ (ق) وَعَنْهُ رَضُونَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَدِنِ كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى فَالَ اللهُ أَدِنِ كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَاكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي [البقرة: ٢٦٠] (١). وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطاً، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (٢). وَلَوْ لَبِثْتُ في السِّجْنِ طُولَ لُوطاً، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ (٢). وَلَوْ لَبِثْتُ في السِّجْنِ طُولَ

٣٥٤٣ \_ (١) (مهيا): أي: ما شأنك.

<sup>(</sup>٢) (يا بني ماء السماء): قال كثيرون: المراد بهم العرب لخلوص نسبهم وصفائه. وقال القاضي: المراد الأنصار خاصة لأن جدهم كان يعرف بماء السماء.

٣٥٤٤ ـ (١) ومعنىٰ قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) إن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتىٰ لو كان متطرقاً إلىٰ الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم على لله لم يشك.

 <sup>(</sup>٢) (إلىٰ ركن شديد): هو الله ﷺ. وهذا إشارة إلىٰ ما ورد علىٰ لسان لوط في قوله تعالىٰ: ﴿ لَوْ أَنَ لِي بِكُمْ فُوَةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَىٰ زُكُنِ شَدِيدِ﴾.

[خ۲۷۲۲/ م۱۵۱]

مَا لَبِثَ يُوسُفُ، لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ (٣).

٣٥٤٥ ـ (خ) وَعَنْهُ رَبِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمُ: أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَىٰ وَجِهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ(۱)، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟! فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟! فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيِ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيِ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ (٢) فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَىٰ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ (٢) فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هوَ بِذِيخٍ الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخ (٣)، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، فَيُلْقَىٰ في النَّار). [حَمَّلَتَ الجَرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رَجْلَيْك؟ فَيَنْظُرُ ، فَإِذَا هوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخ (٣)، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، فَيُلْقَىٰ في النَّار).

٣٥٤٦ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ، خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةُ (١) فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيَدِرُ لَبَنُهَا عَلَىٰ صَبِيِّهَا، حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَاتَبْعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّىٰ لَمَّا بَلَغُوا كَذَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ فَاتَبْعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّىٰ لَمَّا بَلَغُوا كَذَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ فَاتَبْعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّىٰ لَمَّا بَلَغُوا كَذَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ

<sup>(</sup>٣) (لأجبت الداعي): أي: لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قلمت طلب البراءة، فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج، وإنما قاله على تواضعاً.

٣٥٤٥ ـ (١) (قترة وغبرة) القتر: الغبار، وقال بعضهم: القترة ما يغشى الوجه من الكرب. والغبرة: ما يعلوه من الغبار وأحدهما حسى والآخر معنوي.

<sup>(</sup>٢) (أبي الأبعد): قيل الأبعد: صفة أبيه، أي أنه شديد البعد من رحمة الله.

<sup>(</sup>٣) (بذيخ متلطخ) الذيخ: ذكر الضباع، ومعنىٰ متلطخ: أي في رجيع أو دم أو طين. والمعنىٰ: أن الله يمسخ آزر فيجعله ضبعاً يتمرغ في نتنه، وقيل: الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه، ولئلا يبقىٰ في النار علىٰ صورته فيكون فيه غضاضة علىٰ إبراهيم.

٣٥٤٦ \_ (١) (شنة) الشنة: القربة البالية.

إِلَىٰ مَنْ تَتْرُكُنَا؟ قالَ: إِلَىٰ اللهِ، قالَتْ: رَضِيتُ بِاللهِ. [خ٣٣٦٥]

٢٥٤٧ ـ (م) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ).

#### ٤ ـ باب: ذكر يوسف ﷺ

٣٥٤٨ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْكَرِيمِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ، يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ إبْرَ اهِيمَ ﴾ [خ٣٣٨٢]

## ٥ ـ باب: ذكر موسى ﷺ

٣٠٤٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ جاءَ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، ضَرَبَ وَجُهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ: (مَنْ)؟ قالَ: رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَجُهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ: (مَنْ)؟ قالَ: رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قالَ: (المُعُوهُ). فَقَالَ: (أَضَرَبْتُهُ)؟ قالَ: سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ البَشَرِ، قُلْتُ: أَيْ خَبِيثُ! عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ؟ اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ البَشَرِ، قُلْتُ: أَيْ خَبِيثُ! عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ؟ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَنْبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ المَوْسَىٰ وَجُهَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْمَرْسُ، فَلا أَدْرِي أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ اللَّرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ اللَّرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَىٰ؟). [ ٢٢١١٢]

٣٥٥٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُ مُوسَىٰ يَغْتَسِلُ
 إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَىٰ يَغْتَسِلُ

وَحْدَهُ، فَقَالُوا: واللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَىٰ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا؛ إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ('). فَلَاهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ حَجَرٍ، فَفَرّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَىٰ فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّىٰ نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّىٰ نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَىٰ مِنْ بَأْسٍ. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ مُوسَىٰ، فَقَالُوا: وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ ('')، سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْباً بِالْحَجَرِ ('')، سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْباً بِالْحَجَرِ ('') مِحْمَرٍ.

المَوْتِ إِلَىٰ مَلْكُ المَوْتِ إِلَىٰ رَبِّهِ، فَقَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَىٰ مُوسَىٰ عِيْتِهِ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي مُوسَىٰ عِيْتِهِ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي مُوسَىٰ عِيْتِهِ، فَقَالَ: الْمَوْتَ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ، فَقُلْ لَهُ يَلُمُ عَبْدٍ لَا يُرِيدُ المَوْتَ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَتْنِ ثَوْدٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَتْنِ ثَوْدٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: قَالَ: فَالآنَ. فَسَأَلَ اللهَ قَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ المَوْتُ. قَالَ: فَالآنَ. فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِينَهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ (٢). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ رَمْيَةً بِحَجَرٍ (٢٠). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ الأَرْيُثُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَىٰ جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الْكَرْبِ الْمُقَدِّ مَنَ الأَرْيُثِ مُنْ أُرُهُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ الله

#### ٦ ـ باب: ذكر موسىٰ والخضر ﷺ

٣٥٥٢ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفاً الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ: أَنَّ مُوسىٰ صَاحِبَ الخَضِر لَيْسَ هُوَ مُوسىٰ بَنِي

٣٥٥٠ \_ (١) (آدر): عظيم الخصيتين.

<sup>(</sup>٢) (لندب بالحجر) الندب: الأثر، والمراد: أن آثار ضرب موسى ظهرت في الحجر.

٣٥٥١ ـ (١) (صكه): أي: لطمه.

<sup>(</sup>٢) (رمية بحجر): أي: قدر ما يبلغه الحجر.

إِسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَىٰ آخَرُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ: (أَن مُوسَىٰ قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَىٰ، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ: أَيْ رَبِّ وَمَنْ لَهُ: بَلَىٰ، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ: أَيْ رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ \_ وَرُبَّمَا قالَ سُفْيَانُ: أَيْ رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ؟ \_ قالَ: تَأْخُذُ حُوتًا، فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَلِ (۱)، حَيْثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ (۲).

وذَكَرَ القِصَّةَ كَمَا وَرَدَتْ في شُورةِ الكَهْف. وجَاءَ في آخرِه:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا).

٣٥٥٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَّاتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّمَا سُمِّي الخَضِرَ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَىٰ فَرْوَةٍ بَيْضَاء (١)، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ سُمِّي الْخَضِرَ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَىٰ فَرْوَةٍ بَيْضَاء (١)، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاء).

#### ۷ ـ باب: ذکر داود وسلیمان ﷺ

٣٥٥٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِٰهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِك، وقَالَتِ الأُخْرَىٰ: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِك، فَقَالَتِ الأُخْرَىٰ: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِك، فَتَحَاكَمَتَا إِلَىٰ دَاوُدَ اللهِ فَقَضَىٰ بِهِ لِلْكُبْرَىٰ، فَخَرَجَتَا عَلَىٰ سُلَيْمَانَ بنِ دَاوُدَ ﷺ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: اثْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا،

٣٥٥٢ ـ (١) (مكتل): وعاء.

 <sup>(</sup>٢) (حيثما فقدت الحوت فهو ثمّ): المراد بالحوت: السمكة، ومعنىٰ (ثمّ): هناك.
 ٣٥٥٣ ـ (١) (فروة بيضاء): أي: أرض بيضاء ليس فيها نبات.

فَقَالَتِ الصُّغْرَىٰ: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضى بِهِ لِلْصُّغْرَىٰ). [خ٩٦٧ (٣٤٢٧) م٠١٧١]

٣٥٥٥ \_ (ق) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عِيْ : لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمَائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَاماً يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ المَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِي، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ. قالَ النَّبِيُّ عَيْدٌ: (لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَىٰ لِحَاجَتِهِ). [ خ۲۶۲٥ (۲۸۱۹) م۱۵۶۲ ]

٣٥٥٦ - (خ) وَعَنْهُ رَبِي عَن النَّبِيِّ عَيْقٍ قالَ: (خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ ﷺ الْقُرْآنُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَج، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ، وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ). [خ۱۷ ٤٤ (۲۰۷۳)]

## ۸ ـ باب: ذکر أيوب ﷺ

٣٥٥٧ \_ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالِيْهِ، عَن النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ: (بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً، خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ (١١) مِنْ ذَهَب، فَجَعَلَ يَحْثِي في ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَىٰ؟ قالَ: بَلَىٰ يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لَا غِنَىٰ لِي عَنْ بَرَكَتِك). [(TV9) TT91;]

## ۹ ـ باب: ذكر يونس ﷺ

٣٥٥٨ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ). وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ (١). [خ٣٩٥/ م٢٣٧]

٣٥٥٧ \_ (١) (رجل جراد): أي: سرب جراد.

٣٥٥٨ ـ (١) فيه الرد على من زعم أن متى اسم أمه.

#### ۱۰ ـ باب: ذکر زکریا ﷺ

٣٥٥٩ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: (كَانَ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ أَنْ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: (كَانَ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَ

#### ۱۱ ـ باب: ذکر عیسی عیش

٣٥٦٠ ـ (ق) عَنْ عُبَادَةَ رَهِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا أَلْ مِنْ شَهِدَ أَنْ عَبِدُ أَلْ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسىٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ عَلَىٰ ما كَانَ مِنَ الْعَمَلِ). [خ٣٤٣/ م٢٨]

٣٥٦١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (رَأَىٰ عِيسىٰ ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قالَ: كَلا، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قالَ: كَلا، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قالَ: كلا، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِللهَ هُوا فَقَالَ عِيسىٰ: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي). [خ٤٤٤٨/ م٢٣٦٨]

٣٥٦٧ ـ (ق) وَعَنْهُ ظَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (ما مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسَّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا).

## ١٢ ـ باب: المتكلمون في المهد

٣٥٦٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسىٰ.

وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، كَانَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ

أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي (١)؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّىٰ تُرِيَهُ وَجُوهَ المُومِسَاتِ (٢)، وَكَانَ جُرَيْجٌ في صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَىٰ، فَأَتَتْ رَاعِياً فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّا وَصَلَّىٰ، ثُمَّ أَتَىٰ جُرَيْجٍ، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّا وَصَلَّىٰ، ثُمَّ أَتَىٰ الْغُلَامَ، فَقَالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ الْغُلَامَ، فَقَالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَك مِنْ ذَهَب؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَك مِنْ ذَهَب؟ قالَ: لا، إلَّا مِنْ طين.

وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْناً لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ (٣) ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ الرَّاكِبِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ عَلَىٰ الرَّاكِبِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ وَاللَّهُمَّ الْبَيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ يَكَا اللَّهُمَّ الْمَقِهُ وَهُلِهِ الْمَقِ مِثْلَهُ اللَّهُمَّ الْمَقَلِ الْبَيْ مِثْلَ هِلِهِ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْبَعْعِلِ ابْنِي مِثْلَ هِلِهِ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَ هِلِهِ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَ هِلِهِ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلُ هَلْهِ اللَّهُمَّ الْجَبَابِرَةِ ، وَهِلِهِ الأَمَة مِثْلُهُا ، فَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ ، وَهِلِهِ الأَمَة يَقُولُونَ: سَرَقْتِ ، زَنَيْتِ ، وَلَمْ تَفْعَلْ ) . [ح٣٤٣ (١٢٠٦)/ م٠٥٥]

# ١٣ ـ باب: حديث أبرص وأقرع وأعمىٰ

٣٥٦٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَىٰ، بَدَا للهِ أَنْ يَقُولُ: (إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَىٰ، بَدَا للهِ أَنْ يَقُولُ: (إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَىٰ، بَدَا للهِ أَنْ يَتُلِيهُمْ (١)، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً.

٣٥٦٣ ـ (١) (أجيبها أو أصلي): أي: قال ذٰلك في نفسه، ثم آثر الاستمرار في صلاته علىٰ إجابتها.

<sup>(</sup>٢) (حتىٰ تريه وجوه المومسات): قالت ذٰلك غضباً من تصرفه. والمومسات: الزانيات.

<sup>(</sup>٣) (ذو شارة): أي: صاحب هيئة ومنظر حسن، يتعجب منه ويشار إليه.

٣٥٦٤ ـ (١) (بدا لله أن يبتليهم): أي: أن يختبرهم. ولفظ مسلم: (فأراد الله أن يبتليهم). ومعنى (بدا لله): أي: سبق في علمه فأراد إظهاره.

فَأْتَىٰ الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجُلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأَعْطِي لَوْناً حَسناً، وَجِلْدٌ حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبِلُ - أَوْ عَسناً، وَجِلْداً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبِلُ - أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ، هُو شَكَ في ذَلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ: قالَ أَحَدُهُمَا: الإبِلُ، وَقَالَ الآخِرُ: الْبَقَرُ - فَأَعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاء (٢)، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ الْبِيلُ، وَقَالَ الآخَرُ: الْبَقَرُ - فَأَعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاء (٢)، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيها.

وَأَتَىٰ الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ هَذَا عَنِّي، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأَعْطِيَ شَعَراً حَسناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيها.

وَأَتَىٰ الأَعْمَىٰ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بِصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ اللهَ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ اللهَ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: الْغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً.

فَأُنْتِجَ هذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ.

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَىٰ الأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ<sup>(٣)</sup> في سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالْجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ في سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، عَلَيْهِ في سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ،

<sup>(</sup>٢) (ناقة عشراء): هي الحامل القريبة الولادة.

<sup>(</sup>٣) (تقطعت بي الحبال): أي: الأسباب.

أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ<sup>(٤)</sup> النَّاسُ، فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كابِرِ (٥)، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاذِباً؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ ما كُنْتَ.

وَأَتَىٰ الْأَقْرَعَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ما قالَ لِهَذَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَدَّ عَلَيهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاذِباً؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ ما كُنْتَ.

وَأَتَىٰ الْأَعْمَىٰ في صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ في سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِك، أَسْأَلُك بِاللّهِ يَهَ الْحِبَالُ في سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَىٰ بِاللّهِ بَصَرِي، وَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَىٰ فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ ما شِئْتَ، فَوَاللهِ لا أَجْهَدُكُ (٢) فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ ما شِئْتَ، فَوَاللهِ لا أَجْهَدُكُ (٢) الْيُوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مالَك، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْك، وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْك). [ح1718/ م1978]

□ ولفظ مسلم: (فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ) وهو رواية عند البخاري.

#### ١٤ ـ باب: حديث الغار

٣٥٦٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى رَسُولِ اللهِ عَنَى قَالَ: (بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَىٰ غارٍ في الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَىٰ فَمِ غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: عَلَىٰ فَمِ غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا.

<sup>(</sup>٤) (يقذرك): أي: يشمئز الناس من رؤيته.

<sup>(</sup>٥) (ورثت لكابر عن كابر): أي: ورثته عن آبائي الذين ورثوه عن آبائهم، كبيراً عن كبيراً عن كبيراً عن كبيراً عن كبيراً عن كبيراً عن كبير أ

<sup>(</sup>٦) (لا أجهدك): أي: لا أشق عليك في رد شيء تأخذه من مالي.

فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعَىٰ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ، فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَأَىٰ (١) بِيَ الْشَجَرُ يَوْماً، فَمَا أَتَيْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَأَىٰ (١) بِي الْشَجَرُ يَوْماً، فَمَا أَتَيْتُ حَتَّىٰ أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ (٢) فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (٣) عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (٣) عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ فَنْلَهُمُا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (٣) عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ فَنْلُهُمُ مُنَى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ ؛ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاء. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَىٰ يَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاء. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَىٰ يَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاء. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَىٰ يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاء. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَىٰ يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاء.

وَقَالَ النَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأْشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّىٰ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّىٰ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَسَعَيْتُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفْتَحِ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا. اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ؛ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا. فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً.

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ<sup>(٤)</sup> أَرُزَّ، فَلَمَّا قَضَىٰ عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ

٣٥٦٥ ـ (١) (نأىٰ): أي: بَعُدَ.

<sup>(</sup>٢) (بالحلاب) الحلاب: الإناء يحلب فيه.

<sup>(</sup>٣) (يتضاغون): أي: يصيحون من الجوع.

<sup>(</sup>٤) (بفرق) الفرق: إناء يسع ثلاثة آصع.

وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَىٰ تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بها، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَرَاعِيهَا، فَأَخُذَهُ فَانْطَلَقَ بها، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَأَرْجُ ما بَقِيَ. فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ). [خ٩٧٤٥ (٢٢١٥)/ ٢٧٤٣]

## ١٥ \_ باب: قصة أصحاب الأخدود

قَيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي فَابْعَثْ إِلَيْ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ \_ إِذَا سَلَكَ \_ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ. فَكَانَ إِذَا طَرِيقِهِ \_ إِذَا سَلَكَ \_ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ. فَكَانَ إِذَا أَتَىٰ السَّاحِرَ ضَرَبَهُ. فَشَكَا ذلِكَ أَتَىٰ السَّاحِرَ ضَرَبَهُ. فَشَكَا ذلِكَ إِلَىٰ الرَّاهِبِ، فَقَالَ: حَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَى الرَّاهِبِ، فَقَالَ: حَبَسَنِي السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ.

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ اللَّابَةَ، حَتَّىٰ يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَىٰ النَّاسُ. فَأَتَىٰ الرَّاهِبَ الدَّابَّةَ، حَتَّىٰ يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَىٰ النَّاسُ. فَأَتَىٰ الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكُ مَا أَرَىٰ، وَإِنَّكُ سَتُبْتَلَىٰ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ. وَكَانَ الْغُلَامُ أَمْرِكُ مَا أَرَىٰ، وَإِنَّكُ سَتُبْتَلَىٰ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الأَكْمَةَ (١) وَالأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَاثِرِ الأَدُواءِ.

٢٥٦٦ ـ (١) (الأكمه): الذي خلق أعمى.

فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكُ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ. فَأَتَىٰ اللهَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ فَأَتَىٰ الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ. بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنِيَ اللهُ عَلَىٰ الْغُلَمِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنِيَ ا قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنِيَ ا قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنِيَ ا قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ اللهُ، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ لَكُ اللهُ مَنَّ سَحْرِكَ مَا تُبْرِئُ اللهُ الْمُلِكُ اللهُ مَنَّ لَكُ مَنْ سَحْرِكَ مَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَلِّمُ مَنْ الرَّاهِبِ. وَتَفَعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَلِى الرَّاهِبِ.

فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَىٰ، فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ (٢)، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ. ثُمَّ بِالْمِئْشَارِ (٢)، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَىٰ، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ.

ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَىٰ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَعْتُمْ ذِرْوَتَهُ (٣)، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ؛ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ، فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَسَقَطُوا.

وَجَاءَ يَمْشِي إِلَىٰ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ،

<sup>(</sup>٢) (المئشار): المنشار.

<sup>(</sup>٣) (ذروته) ذروة الجبل: أعلاه.

وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَىٰ تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَغَلْ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بها، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَرَاعِيهَا، فَأَخْذَهُ فَانْطَلَقَ بها، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَرَاعِيهَا، فَأَذْرُجُ مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ). [خ89٥ (٢٢١٥)/ ٢٧٤٣]

## ١٥ \_ باب: قصة أصحاب الأخدود

قَيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَلْ كَبِرْتُ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَلْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمهُ، فَكَانَ فِي فَابْعَثْ إِلَيْ غُلَاماً يُعَلِّمهُ، فَكَانَ فِي ظَرِيقِهِ - إِذَا سَلَكَ - رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ. فَكَانَ إِذَا طَرِيقِهِ - إِذَا سَلَكَ - رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ. فَكَانَ إِذَا أَتَىٰ السَّاحِرَ ضَرَبَهُ. فَشَكَا ذلِكَ أَتَىٰ السَّاحِرَ ضَرَبَهُ. فَشَكَا ذلِكَ إِلَىٰ الرَّاهِبِ، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ.

فَبَيْنَمَا هُو كَذلِكَ إِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ اللَّابَّةَ، حَتَّىٰ يَمْضِي النَّاسُ، فَرَمَاها فَقَتَلْهَا، وَمَضَىٰ النَّاسُ. فَأَتَىٰ الرَّاهِبِ اللَّابَّةَ، حَتَّىٰ يَمْضِي النَّاسُ، فَرَمَاها فَقَتَلْهَا، وَمَضَىٰ النَّاسُ. فَأَتَىٰ الرَّاهِبِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ فَأَحْبَرُهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكُ مَا أَرْى، وَإِنَّكُ سَتُبْتَلَىٰ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَ. وَكَانَ الْغُلَامُ أُمْرِكُ مَا أَرْى، وَإِنَّكُ سَتُبْتَلَىٰ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَ. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الأَدْواءِ.

٣٥٦٦ \_ (١) (الأكمه): الذي خلق أعمى.





## ١ ـ باب: أول من سيب السوائب

٣٠٦٧ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قالَ: البَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، وَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَالسَّائِبَةُ: الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لَآلِهَتِهِمْ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عامِرِ بْنَ لُحَيِّ الخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ عامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ).

## ٢ \_ باب: عبادة الأحجار

٣٥٦٨ - (خ) عَنْ أَبِي رَجاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَراً هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَحَجَراً هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَراً جَمَعْنَا جُثُوةً مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُفْنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا: مُنَصِّلُ الأَسِنَّةِ، فَلَا نَدَعُ رُمْحاً فِيهِ حَديدَةٌ؛ إِلَّا نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ فَلَا نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ.

## ٣ \_ باب: القسامة في الجاهلية

٣٥٦٩ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَقِيْهَا قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي

الجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم، اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ فَرِيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَىٰ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ في إِبِلِهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِم، قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوالِقِهِ، فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِهِ ('). فَلَمَّا جُوالِقِي، لَا تَنْفِرُ الإِبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِهِ ('). فَلَمَّا نَزُلُوا عُقِلَتِ الإِبِلُ؛ إِلَّا بَعِيراً وَاحَداً، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ فَرَلُوا عُقِلَتِ الإِبِلُ؛ إلَّا بَعِيراً وَاحَداً، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا البَعِيرِ لَمْ يُعْقَلُ مِنْ بَيْنِ الإِبِلِ؟ قالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ ('')، قالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ: فَحَذَفَهُ بِعَصاً كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ. فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِقَالُهُ؟ قَالَ: فَحَذَفَهُ بِعَصاً كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ. فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عَقَالُ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ ("" قالَ: مَا أَشْهَدُ، وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ، قالَ: فَكُنْتَ إِذَا أَبَعْمِنِ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشٍ! فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَا أَنْتَ شَهِدْتَ المَوْسِمَ فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشٍ! فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَالِبٍ فَأَخِيرُهُ: أَنَّ فُلَاناً قَتَلَنِي في عَقَالٍ، وَمَاتَ المُسْتَأْجَرُ.

فَلْمَّا قَدِمَ الذِي اسْتَأْجَرَهُ، أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قالَ: مَرِضَ، فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، فَوَلِيتُ دَفْنَهُ، قالَ: قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ، فَمَكَثَ حِيناً، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَىٰ إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَىٰ المَوْسِمَ، فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ! قَالُوا: هذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ! قَالُوا: هذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ تُرَيْشٍ! قَالُوا: هذِهِ تَلُو هَاشِم، قالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قالوا: هذَا أَبُو طَالِبٍ؟ قالوا: هذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: أَمْرَنِي فُلَانٌ أَنْ أَبْلِغَكَ رِسَالَةً، أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ في عَقَالٍ.

٣٥٦٩ ـ (١) (جوالقه): الوعاء من جلود وثياب.

<sup>(</sup>٢) (عقال) العقال: الحبل.

<sup>(</sup>T) (الموسم): أي: موسم الحج.

فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَىٰ ثَلَاثِ: إِنْ شِئْتَ أَنُو مَائَةً مِنَ الإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ تَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ، فَأَتَىٰ قَوْمَهُ فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلُهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ، فَأَتَىٰ قَوْمَهُ فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم، كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، قَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَقَالُتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ! أُحِبُ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي (أَنْ هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلَا تَصْبُرُ الأَيْمَانُ (أَنْ)، فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ وَلَا تَصْبُرُ الأَيْمَانُ (أَنَّ)، فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ! أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ وَلَا تَصْبُرُ الْإِبِلِ، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، هَذَانِ بَعِيرَانِ، فَاقْبُلُهُمَا عَنِّي وَلَا تَصْبُرُ الإِبلِ، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، هَذَانِ بَعِيرَانِ، فَاقْبُلُهُمَا عَنِّي وَلَا تَصْبُرُ الإَيْمَانُ أَنْ يَحْلِفُونَ فَحَلَفُوا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! ما حالَ الحَوْلُ، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ.

#### ٤ ـ باب: تحنف زيد بن عمرو بن نفيل

• ٣٥٧٠ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ يَكُولُ النَّبِيِّ اللهِ لَقِي اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ بُنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ (١)، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللهِ النَّبِيِّ اللهُ النَّبِيِّ اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللهُ ال

<sup>(</sup>٤) (تجيز ابني): أي: تهبه ما يلزمه من اليمين.

<sup>(</sup>٥) (ولا تصبر يمينه) أصل الصبر: الحبس والمنع، ومعناه في الأيمان: الإلزام. تقول: صبرته: أي: ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان، حتى لا يسعه أن لا يحلف.

<sup>(</sup>٦) (حيث تصبر الأيمان): أي: بين الركن والمقام.

٣٥٧٠ ـ (١) (بلدح): هو مكان في طريق التنعيم.

<sup>(</sup>٢) (أنصابكم): جمع نصب، وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام.

ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ. وأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِهِ كَانَ يَعِيبُ عَلَىٰ قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ، وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ المَاءَ، وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ اللَّهَاءِ المَاءَ، وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ اسْمِ اللهِ! إِنْكَاراً لِذلِكَ وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ اسْمِ اللهِ! إِنْكَاراً لِذلِكَ وَإِعْظَاماً لَهُ.

#### ٥ \_ باب: نسب النبي عَلَيْهُ

٣٥٧١ ـ (م) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ كُنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشاً مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشاً مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ). [٢٢٧٦]

### ٦ ـ باب: شق صدره ﷺ وهو صغير

٣٥٧٢ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ (١)، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ \_ يَعْنِي: ظِئْرَهُ (٢) \_ فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ (٣).

قَالَ أَنَسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ. [م: الإيمان ١٦٢ (٢٦١)]

٣٥٧٢ \_ (١) (لأمه): أي: ضم بعضه إلى بعض.

<sup>(</sup>٢) (ظئره): أي: مرضعته.

<sup>(</sup>٣) (منتقع اللون): أي: متغير اللون.

## ٧ ـ باب: رعي النبي ﷺ الغنم

٣٥٧٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْجَةِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّةٍ اللَّهِ عَن بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلَّا رَعِي الْغَنَمَ)، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَىٰ قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةً). [خ۲۲۲۲]

#### ٨ \_ باب: ميشرات بالنبوة

٣٥٧٤ \_ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ، كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ). [۲۲۷۷م]





## ١ ـ باب: مبعث النبي ﷺ

٣٥٧٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحىٰ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَةً سَنَةً يُوحىٰ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ. [خ٣٥١ (٣٨٥١)/ م٢٣٥١]

#### ٢ ـ باب: بدء الوحي

٣٥٧٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا؛ إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَحْلُو رُؤْيَا؛ إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَحْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ ـ وَهُوَ: التَّعَبُّدُ ـ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، يَنْزِعَ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، مَتَىٰ جَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأُ، قَالَ: مَتَىٰ جَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأُ، قَالَ: (فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الْتَانِيَة حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ (٢)، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدْنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَة حَتَّىٰ الْجَهْدَ (٢)، ثُلَمْ مِنِّي الْجَهْدَ (٢)، ثُلَمْ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأُ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَلَاتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَلَاتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَقُلْتُ الْمَا بِقَارِئِ، فَقُلْتُ الْمَالَى الْمَلْكُ مِنْ الْمُهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُهُ مَنِّي الْمُؤْمِ الْكُ

٣٥٧٦ ـ (١) (فغطني): معناه: عصرني وضمني.

<sup>(</sup>٢) (الجهد): هو الغاية في المشقة.

فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اَقْرَأْ بِاَسْمِ رَبِكَ الَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ أَوْرَأُ فِي الْأَكْرُمُ ۞ [العلق]).

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلَدٍ رَبُّ فَقَالَ: (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي)(٢). فَزَمَّلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ (٤)، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: (لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي). الرَّوْعُ (٤)، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: (لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي). فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا، وَاللهِ! مَا يُحْزِيكَ اللهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَعْرِيكَ اللهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ (٥)، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعَينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ (٢).

فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ، ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْعُزَّىٰ، ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاء اللهُ أَنْ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاء اللهُ أَنْ يَكْتُبُ وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ.

فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي! مَاذَا تَرَىٰ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَىٰ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ (٧) الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَىٰ خَبَرَ مَا رَأَىٰ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ (٧) الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً! (٨)، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيَّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ!

<sup>(</sup>٣) (زملوني): أي: غطوني بالثياب ولفوني بها.

<sup>(</sup>٤) (الروع): الفزع.

<sup>(</sup>٥) (الكُلّ): الضعيف. المراد: المسكين واليتيم.

<sup>(</sup>٦) (نوائب الحق) النوائب: جمع نائبة، وهي الحادثة. والنائبة قد تكون في الخير، وقد تكون في الشر.

<sup>(</sup>٧) (الناموس): هو جبريل ﷺ، والناموس في اللغة: صاحب السر.

<sup>(</sup>A) (يا لبتني فيها جذعاً): الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدتها. وجذع: يعني الشاب القوي.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُومُخْرِجِيَّ هُمْ). قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ؛ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤزَّراً (٩). مُؤزَّراً (٩).

٣٥٧٧ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ أَنه قَالَ ـ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحُي ـ قَالَ ﷺ: (بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الذِي جَاءنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَىٰ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الذِي جَاءنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زُمِّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَانَيُ اللهُ لَرَّرُ شَ فَرُعِبْ وَتَتَابَعَ . [لِىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَالرَّجْرَ فَآهَجُرُ شَ ﴾ المدرر]. فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ ).

٣٥٧٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُومِنِينَ وَ اللهِ الْحَارِثَ بْنَ الْحَارِثَ بْنَ هِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أَحْيَاناً يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيُفْصَمُ (١) عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَاناً يَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي فَأْعِي مَا يَقُولُ).

قَالَتْ عَائِشَةُ فَيْهِمَّا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً (٢). [خ٢/ م٣٣٣]

<sup>(</sup>٩) (مؤزراً): أي: قوياً بالغاً.

٣٥٧٨ ـ (١) (فيفصم): أي: يقلع وينجلي عنه.

<sup>(</sup>٢) (ليتفصد عرقاً) الفصد: هو قطع العرق الإسالة الدم. شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق.

# ٣ ـ باب: قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾

جِينَ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِينِ ﴿ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِينِ ﴿ فَاللهِ الشَّعراء ] قَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ \_ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا \_ الشَّترُوا أَنْفُسَكُمْ (١٠) ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً. يَا عَبَّاسُ بْنَ شَيْئاً. يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً. يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مَنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً.

عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيرِ إِنَّ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ سَفْحِ هَذَا عَلَيْكَ مَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا فَاجْبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيًّ)؟ قَالُوا: ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِباً، قالَ: (فَإِنِّي نَذِيرُ الجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيًّ)؟ قَالُوا: ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِباً، قالَ: (فَإِنِّي نَذِيرُ الجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيًّ)؟ قَالُوا: ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِباً، قالَ: (فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ). قالَ أَبُو لَهِبِ: تَبًا لَكَ (٣)، ما جَمَعَتْنَا إِلّا لِهُ لَهُ مِنْ يَذَيْ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ). قالَ أَبُو لَهِبِ: تَبًا لَكَ (٣)، ما جَمَعَتْنَا إِلّا لِهِ لَهُ مِنْ يَذَيْ لَكُونُ اللهُ عَمْشُ يَوْمَئِذٍ. [خَرَبَتْ يَكُا لَكَ (٣)، ما كَذَا قَرَأَهَا الأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ. [خَرَبَتْ يَكَا إِلَى لَهُ عَلَى الْهُ عَمْشُ يَوْمَئِذٍ. [خَرَاهُا الأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ.

٣٥٧٩ ـ (١) (اشتروا أنفسكم): أي: أنقذوا أنفسكم، كما في الرواية الثانية.

٣٥٨٠ ـ (١) قال الإمام النووي: الظاهر أن هلذا كأن قرآناً أُنزل ثم نسخت تلاوته.

<sup>(</sup>٢) (يا صباحاه): كلمة كانوا يقولونها عند وقوع أمر عظيم ليجتمع الناس.

<sup>(</sup>٣) (تباً لك): أي: خسارة لك.

# ٤ \_ باب: المسلمون الأوائل

٣٥٨١ ـ (خ) عَنْ عمار قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ؛ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ، وَأَبُو بَكْر.

# ٥ \_ باب: ما لقي النبي عَلَيْهُ وأصحابه بمكة

عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَىٰ (') جَزُوْرِ بَنِي فُلَانٍ، فَيَضَعُهُ عَلَىٰ ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ النَّبِيُ عَلَىٰ فَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ النَّبِيُ عَلَىٰ فَانْبَعْ وَضَعَهُ فَانْبَعْثَ أَشْقَىٰ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّىٰ إذا سَجَدَ النَّبِيُ عَلَىٰ ، وَضَعَهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أَعني (') شَيْئاً، لَوْ كَانَ لِي مَنعَةٌ ('')، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، وَيُجِيلُ ('') بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّىٰ جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّىٰ جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِعُنْهُمْ إِذْ وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثُمَّ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِعُنْهُمْ إِذُ وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثُمَّ سَمَىٰ: (اللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِعُنْهُمْ إِنْ وَعَلَيْكَ بِعُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبِهِ اللَّالِهِ عَلَىٰ فَلَمْ نَحْفَظُهُ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَلَى السَّابِعَ فَلَمْ نَحْفَظُهُ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَلَى الْمَالِهِ فَلَمْ مَنْطُهُ وَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَلَى الْمَالِهِ فَلَمْ مَنْطُ

٣٥٨٢ ـ (١) (سليٰ): هي اللفافة يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهي من الآدمية: المشيمة.

<sup>(</sup>٢) (لا أغني): أي: لا أغنى في كف شرهم.

<sup>(</sup>٣) (لو كان لي منعة): تمني لو كانت له قوة أو عشيرة بمكة تمنع أذاهم.

<sup>(</sup>٤) (يحيل): رواية مسلم (يميل) ومعنى يحيل: أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكماً. أو يثب بعضهم على بعض من المرح والبطر، من حال: إذا وثب على ظهر دابته.

رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْعَىٰ، فِي الْقَلِيْبِ (٥) قَلِيْبِ بَدْرٍ. [خ٠٢٢/ م١٧٩٤]

□ ولفظ مسلم: وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَىٰ بَعْضٍ.. فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ، ذَهَبَ عَنْهُمُ الضِّحْكُ، وَخَافُوا دَعْوَتَهُ.

رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ في ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلَا رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ في ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا؟ قَالَ: (كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِالْمُنْسَاطِ الحَدِيدِ ما دُونَ لَحْمِهِ بِالْمُنْتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصْبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، عَنْ مَنْ عَظْمٍ أَوْ عَصْبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، عَنْ مِينِهِ اللهَ يَعْمَلُهُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هَذَا الأَمْرَ، عَنْ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ، أَو اللهِ لَيُتِمَنَّ عَلْمَ فَيْ عَلَىٰ غَنْمِهِ وَلَكِنَكُمْ نَسْتَعْجِلُونَ).

٣٩٨٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ (١) مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالَ: فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَالْعُزَّىٰ مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالَ: فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَالْعُزَّىٰ لَعُنَّ وَجُهَهُ فِي التُّرَابِ. لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لأَظَأَنَّ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، أَوْ لأَعَفِّرَنَّ وَجُهَهُ فِي التُّرَابِ. قَالَ: فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُو يُصَلِّي \_ زَعَمَ \_ لِيَطَأَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَقِيلَ فَمَا فَجِنَهُمْ (٢) مِنْهُ ؛ إِلَّا وَهُو يَنْكِصُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ فَمَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقاً مِنْ نَارٍ وَهُولًا وَأَجْنِحَةً.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضُواً عُضُواً).

<sup>(</sup>٥) (القليب): هو البئر التي لم تطو.

٣٥٨٤ ـ (١) (هل يعفر): أي: يسجد ويلصق وجهه بالعفر، وهو التراب.

<sup>(</sup>٢) (فجئهم): أي: بغتهم.

# ٦ \_ باب: إسلام أبي ذر

٣٥٨٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ لأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَىٰ هَذَا الْوَادِي، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيِّ، يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ مُنْ قَوْلِهِ مَنْ قَوْلِهِ مَنْ اللَّمَاءِ وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ قَوْلِهِ مَنْ قَوْلِهِ مَنْ اللَّهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَكَلَاماً ما هُوَ بِالشِّعْرِ.

فَقَالَ: مَا شَفَيْتنِي مِمَّا أَرَدْتُ. فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَةً (١) لَهُ فَيهَا مَاءٌ، حَتَّىٰ قَدِمَ مَكةً، فَأَتَىٰ المَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ عَلِيٌّ وَلَا يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ، فَرَآهُ عَلِيٌ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ (٢) فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَصْبَحَ، ثُمَّ الْحَتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُ عَلَى الْعَرْمَلَ وَرَادَهُ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَاهُ النَّبِي عَلَى مَثْلِ وَرَادَهُ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَاهُ النَّبِي عَلَى مَثْلِ وَلَا يَرَاهُ النَّبِي عَلَى الْمَسْعِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَاهُ النَّبِي عَلَى مَثْلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ مَتَى أَمْسَىٰ، فَعَادَ إِلَىٰ مَصْجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٍّ فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجِلِ (٣) أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ ؟ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءً، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ، فَعَادَ عَلِيٌ على مِثْلِ ذَلِكَ، فَأَقَامَ مَعُهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ مَنْزِلَهُ ؟ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءً مَنْ فِلْكَ مَعْدُ اللَّهُ وَمِيثَاقًا وَمِيثَاقًا لَهُ مَا لَاللَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَعْدُا وَمِيثَاقًا لَلَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ وَاحِدُ مَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

٥٨٥٠ ـ (١) (شنة): هي القربة البالية.

<sup>(</sup>٢) (تبعه): أي: نزل ضيفاً علىٰ على ظلىٰهُ. قال ابن حجر: هذا يدل علىٰ أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين، بحيث يتهيأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه. فإن الأصح في سن علي حين المبعث كان عشر سنين. (٣) (أما نال للرجل): أي: أما حان. يقال: نال له: بمعنىٰ آن له. ولفظ

<sup>(</sup>٣) (أما نال للرجل): أي: أما حال. يقال: نال له: بمعنى أل له. ولفظ مسلم: (أما أنيٰ) بمعنىٰ: آن وحان.

أُرِيقُ المَاءَ (٤)، فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتْبَعْنِي حَتَّىٰ تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَفَعَلَ.

فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ (٥) حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّ وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيِّ : (ارْجِعْ إِلَىٰ قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ أَمْرِي). قالَ: وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِهَا (٦) بَيْنَ ظَهْرَانَهُ هِمْ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ المَسْجِدَ، فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّىٰ أَضْجَعُوهُ.

وَأَتَىٰ الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، قالَ: وَيْلَكُمْ! أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَىٰ الشَّامِ؟ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا، فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَأَكَبَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ. [خ٣٨٦١ (٣٥٢٢)/ ٢٤٧٤]

# ٧ \_ باب: إسلام عمرو بن عبسة

٣٥٨٦ ـ (م) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَظَنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَظَنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً، فَقَعْدْتُ عَلَىٰ رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ حَيْ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُسْتَخْفِياً، فَقَلْتُ لَهُ: جُرَءَاءُ () عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مُا أَنْ نَبِيًّ فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٍّ ؟ قَالَ: (أَرْسَلَنِيَ اللهُ) فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ ؟ قَالَ: (أَرْسَلَنِيَ اللهُ) فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>٤) (كأني أريق الماء): أي: يتظاهر بأنه يقضى حاجته في إراقة البول.

<sup>(</sup>٥) (يقفوه): أي: يتبعه.

<sup>(</sup>٦) (لأصرخن بها): أي: بكلمة التوحيد.

٣٥٨٦ \_ (١) (جرءاء): جمع جريء.

وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: (أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ) قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَىٰ هَذَا؟ وَأَنْ يُوحَّدُ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ) قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَىٰ هَذَا؟ قَالَ: (حُرُّ وَعَبْدٌ) - قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ - فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ. قَالَ: (إِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَىٰ فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَبِعُكَ. قَالَ: (إِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَىٰ فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَبِعُكَ. قَالَ: (إِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَىٰ خَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأْتِنِي).

قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَىٰ أَهْلِي، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي، فَقَدِمَ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأَخْبَارَ (٢) وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ. حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ (٣)، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ وَتُلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ.

فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: (نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟) قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَىٰ. [٩٣٢م]

## ٨ ـ باب: إسلام عمر بن الخطاب

٣٥٨٧ \_ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عُمْرَ الْحَتَمَعَ اللَّهُ اللهِ عَمْرُ الْحِتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ، وَقَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ (١) \_ وَأَنَا غُلَامٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي \_ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ، وَقَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ، فَمَا ذَاكَ؟ فَأَنَا فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ (٢) مِنْ دِيبَاجٍ، فقالَ: قَدْ صَبَأَ عُمَرُ، فَمَا ذَاكَ؟ فَأَنَا

<sup>(</sup>٣) (أَتِخبِر الأَخبار): أي: أِسأَل عنها الله عنها الله المعلى المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

<sup>(</sup>٣) (سراع): يسارعون إلىٰ الدخول في دينه. ﴿

٣٥٨٧ \_ (١) (صبأ عمر): أي: كفر، والصابئ: الخارج من دين إلى آخر.

<sup>(</sup>٢) (قباء): قال القاضي عياض: ثوب ضيق من ثياب العجم. ... ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

لَهُ جَارٌ (٣) ، قَالَ: فَرَأْيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ (٤) ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْعَاصُ بُنُ وَائِلِ. [خ٣٨٦٤ (٣٨٦٤)]

٣٩٨٨ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَّ اللهِ عَالَ: ما زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذَ أَسْلَمَ عُمَرْ.

# ٩ \_ باب: وفاة أبى طالب

آبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةِ، فَقَالَ: (أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ: كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ). فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ). فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطّلِبِ؟! فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدَانِهِ بِبَلْكَ المَقَالَةِ، حَتَّىٰ قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ ما كَلَّمَهُمْ: عَلَىٰ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبِىٰ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: وَيُعِيدَانِهِ لِللهِ اللهُ عَلَى مَلَّةً عَنْكَ). فَأَنْ زَلَ اللهُ في أَبِي وَلَا اللهُ في أَبِي وَلَا اللهِ اللهِ عَلْمَ أَنْ فَلَا لَلهُ في أَبِي وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ في أَبِي وَللهِ اللهِ عَلَى اللهُ في أَبِي وَلَكَى لَا تَهْدَى أَلِهُ اللهِ عَلَى اللهُ في أَبِي وَلَا اللهُ في أَبِي وَلَكَى اللهُ في أَبِي وَلَكَى لَا تَهْدِى مَن اللهُ في أَبِي وَلَاكِنَ اللهُ في أَبِي وَلَكِنَ اللهُ في أَبِي وَلَكِنَ اللهُ في أَبِي وَلَاكِنَ اللهُ في أَبِي وَلَكِنَ اللهُ في أَبِي وَلَكِنَ اللهِ عَلَى اللهُ في أَلْهَ في أَبِي وَلَكَى لَا تَهْدِى مَن يَشَاءً في أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٥٩٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ وَالْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ في وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ: (لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ في ضَخْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ). [خ٥٨٨م/ م٢١٠]

<sup>(</sup>٣) (حار): أي: أجرته من أن يظلمه ظالم.

<sup>(</sup>٤) (تصدعوا عنه): أي: تفرقوا عنه.

#### ١٠ \_ باب: الذهاب إلى الطائف

النّبِيّ عَلَىٰ عَائِشَةَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَالَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللهِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَىٰ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَىٰ ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَىٰ مَا أَرْدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَىٰ وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ اللّهَ عَلَىٰ وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ اللّهَ عَلَىٰ وَجُهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَمُلَكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا فَيْهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا فَيْهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا فَيْهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: يَلِ مُعَمَّدُ، فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِيْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِم الأَحْشَبَيْنِ ؟ (\* ) )، فَقَالَ النّبِيُ عَلَىٰ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا أَنْ يُحْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ).

#### ١١ ـ باب: الإسراء والمعراج

٣٥٩٢ ـ (ق) عَنْ أَنَس بن مالك، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَهُمَا: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ: (بَيْنَما أَنَا في الحَطِيم، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ: (بَيْنَما أَنَا في الحَطِيم، وَوَرُبَّمَا قَالَ: وَسَمِعْتُهُ وَوَرُبَّمَا قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِي: يَقُولُ: فَشَقَّ ـ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَىٰ هَذِهِ ـ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُعْرَةِ نَحْرِهِ إِلَىٰ شِعْرَتِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قَصِّهِ مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُعْرَةِ نَحْرِهِ إِلَىٰ شِعْرَتِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قَصِّه

٣٥٩١ ـ (١) (قرن الثعالب): هو قرن المنازل ميقات أهل نجد.

<sup>(</sup>٢) (الأخشبين): هما جبلا مكة: أبو قبيس، والذي يقابله.

إِلَىٰ شِعْرَتِهِ \_ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أَتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الْجِمَارِ فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الْجِمَارِ أَبُيضَ \_ فَغُسِلَ قَلْبِي، فَعَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ \_ أَبْيَضَ \_ فَقَالَ لَهُ الجَارُودُ: هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ \_ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصِىٰ طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ.

فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ هَذَا؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خِلَصْتُ فَإِذَا فِيها آدَمُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدً السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بي، حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا قَلَد: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِه فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيىٰ وَعِيسىٰ فَسَلَّمْ يَحْيىٰ وَعِيسىٰ فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ، فَرَدًا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّالِثَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟

قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِه، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءً، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَىٰ إِدْرِيسَ، قَالَ: إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مَرْحَباً بِه، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِه، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَىٰ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً مِلْمُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا تَجاوَزْتُ بَكیٰ، قِبلَ لَهُ: ما يُبِكيك؟ قَالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعُدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مُمَّا يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّى يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ عَلَاماً بُعِثَ بَعُدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مُمَّا يَدُولُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مُمَّالًا مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ عَلَى الْمَ

ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: مَرْحباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، قالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلامَ، وَالنَّيِ الصَّالِح. قالَ: مَرْحَباً بِالإَبْنِ الصَّالِح، وَالنَّيِ الصَّالِح.

ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهِيٰ، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا

وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، قالَ: هذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهِىٰ، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: ما هذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ.

ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنْ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ التي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ.

ثُمَّ فُرضَتْ عَلَى الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ، فَمَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسىٰ، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قالَ: أُمِرْتُ بِخَمَّسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِن أُمَّتُكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبَّتُ النَّاسَ قَبْلَك، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِك، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَع عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَّاتٍ كلَّ يَوْم، قالَ: إِنَّ أُمَّنَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَك، وَعالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التخفِيفَ الْمُتِّك، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَىٰ وَأُسْلِّمُ. قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَىٰ مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ [ | 178, /(77.4) 711] عِبَادِي).

رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ \_ وَهْوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ \_ وَهْوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَىٰ طَرْفِهِ \_ قَالَ: فَرَكِبْتُهُ حَتَىٰ أَتَبْتُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ. قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ. قَالَ: ثُمَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ. قَالَ: ثُمَّ مَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْ دَخُلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْ فَا لَا لَنَيْ مَنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَيْ : اخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْ : اخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَيْ : اخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْ : اخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ (١٠). وذكر مثل الحديث الذي قبله. [م٢٥٩]

رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ، وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاء مِنْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ، وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاء مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا (١)، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ (١). قَالَ: فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأَتُهُمْ بِهِ. وَقَدْ رَأَيْتُنِي فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأَتُهُمْ بِهِ. وَقَدْ رَأَيْتُنِي فَي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعَدٌ (٣) كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة. وَإِذَا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا وَبِهِ مَاعِيهِ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَها عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ التَّقَفِيُّ. وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَى قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي: نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمُمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا مَالِكُ مَاحِبُ النَّارِ فَسَلَمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَلِدَأَنِي بِالسَّلَام). [177]

٣٩٩٣ \_ (١) (اخترت الفطرة): فسرت الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه \_ والله أعلم \_: اخترت علامة الإسلام، أما الخمر فهي أم الخبائث، وهي علامة الشر.

٣٥٩٤ ـ (١) (لم أثبتها): أي: لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بما هو أهم.

<sup>(</sup>٢) (فكربت كربة ما كربت مثله قط): الضمير في «مثله» يعود على معنىٰ الكربة، وهو «الكرب». والكربة: الغم الذي يأخذ بالنفس.

<sup>(</sup>٣) (ضرب جعد) الضرب: قليل اللحم. و(جعد): صفة شعره.

بِرَسُولِ اللهِ عِلَيْ انْتُهِيَ بِهِ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ انْتُهِيَ بِهِ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْبَىٰ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْبَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا. قَالَ: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ إِلَىٰ اللهِ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا. قَالَ: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

## ١٢ \_ باب: هل رأًى عَلَيْ الله في المعراج

رَأَىٰ محمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَ شَعْرِي (١) ممَّا قُلْتَ! أَيْنَ أَنْتَ مِنْ رَأَىٰ محمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَ شَعْرِي (١) ممَّا قُلْتَ! أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّداً يَعِيْهِ رَأَىٰ رَبَّهُ؟ ثَلَاثٍ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّداً يَعِيْهِ رَأَىٰ رَبَّهُ؟ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿لَا تُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُو يُدُرِكُ ٱلْأَبْصِدُو وَهُو يَدُرِكُ الْأَبْصِدُ وَهُو يَدُرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو يَدُرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو اللّهُ إِلَا وَحَيًا أَوْ اللّهَ اللّهُ إِلَا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ [الشورى: ٥١]، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ ما في غَدٍ؛ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿وَمَا تَدُرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا لَهُ اللّهُ إِلَا وَحَيًا أَوْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿وَمَا تَدُرِى نَفْشُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَّا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُوا اللهُ ال

٣٥٩٥ \_ (١) (المقحمات) معناها: الذنوب العظام الكبار التي تهلك أصحابها، والمعنى:
 من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات.

٣٩٩٦ ـ (1) (قف شعري): معناه: قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال.

٣٥٩٧ ـ (ق) عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ في قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۚ فَيَ فَوْحِنَ اللهِ مَا أَوْحَنَ لَكُ ۗ [النجم].

قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ رَأَىٰ جِبْرِيلَ، لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحِ.

رَبَّكَ؟ قَالَ: (نُورٌ أَنَّىٰ أَرَاهُ)(۱). مَا لُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبُّكَ؟ قَالَ: (نُورٌ أَنَّىٰ أَرَاهُ)(۱).

\*\* \*\* \*\*

٣٥٩٨ ـ (١) قال المازري كَلْشُهُ: الضمير في «أراه» عائد على الله ﷺ، ومعناه: إن النور منعني من الرؤية، كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار، ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه.

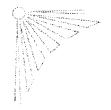

#### الفصل الثالث

#### الهجرة وما بعدها

### ١ \_ باب: بدء الهجرة إلىٰ المدينة

٣٥٩٩ - (خ) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ رَهِ اللهِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلَالٌ رَبِي اللهُ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلَالٌ رَبِي اللهُ عَلَيْنَا عَمَارُ اللهُ عَلَيْنَا عَمَّارُ اللهُ عَلَيْنَا عَمَّارُ اللهُ عَلَيْنَا عَمَارُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَمَارُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَمَارُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْنَا عَمَارُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَمَادُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

□ وفي رواية: قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ الْمُ مَكْتُومِ، وَكَانَا يُقْرِئونَ (١) النَّاسَ، فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، أُمِّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ في عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلَاً، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيِّ عَيْلاً، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُ عَيْلاً، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ عَيْلاً، النَّبِيُ عَيْلاً، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ عَيْلاً، حَتَىٰ قَرَأْتُ: حَتَىٰ جَعَلَ الإِمَاءُ يَقُلْنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيْلاً، فَمَا قَدِمَ حَتَىٰ قَرَأْتُ: وَحَمَّالُ اللهِ عَيْلاً، فَمَا قَدِمَ حَتَىٰ قَرَأْتُ: [الأعلى] في شُورٍ مِنَ المُفَصَّلِ. [٢٩٢٥]

### ٢ ـ باب: هجرة النبي ﷺ إلى المدينة

• ٣٦٠٠ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَامً عَلَامُ عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَا

٣٥٩٩ ـ (١) (يقرئون): قال في «الفتح» في رواية الأصيلي وكريمة: فكانا يقرئان الناس.
 وهو أوجه، ويوجه الأول علىٰ أن أقل الجمع اثنان.

أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِراً نَحْوَ أَرْضِ الحَبَشَةِ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ<sup>(۱)</sup> لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهْوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ في الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي.

قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْف، وَتُعْمِنُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْف، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جارٌ، ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ.

فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً في أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِن أَبَا بَكْرٍ لَا يَحْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُحْرَجُ ، أَتُحْرِجُونَ رَجُلاً يَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ؟! فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدُ رَبَّهُ في دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا، وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤذِينَا بِذِلِكَ، وَلَا يَشْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَحْشَىٰ أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ ذلِكَ بِذلِكَ، وَلَا يَقْرَأُ في غَيْرِ دَارِهِ، فَلْبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ في دَارِهِ، وَلَا يَشْعُلِنُ بِهِ، فَإِنَّا نَحْشَىٰ أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ ذلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ في دَارِهِ، وَلَا يَشْرَأُ في غَيْرِ دَارِهِ.

ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ، فَابْتَنَىٰ مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَذَّفُ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأُ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأُ الْقُرْآنَ، وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ ابْنِ

٣٦٠٠ (برك الغماد): موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن.
 (٢) (فيتقذف): أي: يتدافعون، فيقذف بعضهم بعضاً.

الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، عَلَىٰ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَىٰ مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فِإِنْ أَحْبَ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِیٰ؛ إِلَّا أَنْ فَإِنْ أَجَبُ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِیٰ؛ إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسِلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُحْفِرَكَ (٣)، يَعْبُدَ رَبَّهُ وَلَاسْتِعْلَانَ بِذَلِكَ، فَسِلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُحْفِرَكَ (٣)، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكُرٍ الْإِسْتِعْلَانَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَىٰ ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ وَلَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ في رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَىٰ بِجِوَارِ اللهِ وَكَالًىٰ.

وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُ وَمَئِذٍ بِمَكَّةً، فَقَالَ النَّبِيُ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ (٤) \_ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ فِهُرَتِكُمْ، ذَاتَ نَحْلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ) \_ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ (٤) \_ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ فِيَا الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (عَلَىٰ رِسْلِكَ (٥)، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (عَلَىٰ رِسْلِكَ (٥)، فَإِنِّي أَرْجُو ذَٰلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ فَإِنِّي أَرْجُو ذَٰلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ وَهَلْ تَرْجُو ذَٰلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ وَعَلْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ \_ وَهُوَ الْخَبَطُ (٢) \_ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

<sup>(</sup>٣) (نخفرك): أي: نغدر بك.

<sup>(</sup>٤) (وهما الحرتان): هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري. و(الحرة): أرض حجارتها سود.

<sup>(</sup>٥) (علىٰ رسلك): أي: علىٰ مهلك.

<sup>(</sup>٦) (وهو الخبط): هلذا التفسير من الزهري.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْماً جُلُوسٌ في بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ في نَحْرِ الظِّهِيرَةِ (٧) ، قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَقَنِّعاً (٨) ، في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِذَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي ، وَاللهِ ما جاءَ بِهِ في هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ .

قالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لَأَبِي بَكْرٍ: (أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكُ). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّهِ عَلْ أَذِنَ لِي في الخُرُوجِ). أَهْلُكَ، بِأْبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قالَ: (فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي في الخُرُوجِ). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصّحَابَةَ (٩) بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (فَخُذْ - بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ - إِحْدَىٰ رَاحِلَتَيَ هَانَ رَسُولَ اللهِ - إِحْدَىٰ رَاحِلَتَيَ هَانَيْنِ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (بِالثَّمَنِ).

قالَتْ عائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجَهَازِ (١٠)، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ (١١)، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا (١٢)، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا (١٢)، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَىٰ فَمِ الْجِرَابِ، فَبِذلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ. قَالَتْ: ثُمَّ لَحَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَمِ ابْحُرٍ بِغَارٍ في جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهْوَ غُلَامٌ شَابٌ، ثَقِفٌ (١٣) لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهْوَ غُلَامٌ شَابٌ، ثَقِفٌ (١٣)

<sup>(</sup>٧) (في نحر الظهيرة): أي: أول الزوال، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار.

<sup>(</sup>٨) (متقنعاً): أي: مغطياً رأسه.

<sup>(</sup>٩) (الصحابة): بالنصب؛ أي: أريد المصاحبة.

<sup>(</sup>١٠) (أحث الجهاز) من الحّث: وهو الإسراع. و(الجهاز): هو ما يحتاج إليه في السفر.

<sup>(</sup>١١) (سفرة في جراب): أي: زاداً في جراب.

<sup>(</sup>١٢) (نطاقها) النطاق: ما يشد به الوسط.

<sup>(</sup>١٣) (ثقف): هو الحاذق.

لَقِنُ (١٤)، فَيَدَّلِجُ (١٥) مِنْ عِنْدِهِما بِسَحَرِ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْراً يُكْتَادَانِ بِهِ(١٦) إِلَّا وَعاهُ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمَا بِخَبَر ذلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَىٰ عَلَيْهِمَا عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ \_ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ \_ مِنْحَةً مِنْ غَنَم، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ في رِسْلِ (١٧)، وَهْوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا (١٨)، حَتَّىٰ يَنْعِقَ (١٩) بِهَا عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسِ، يَفْعَلُ ذلِكَ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ.

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُر رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيل، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْن عَدِيٍّ، هَادِياً خِرِّيتاً \_ وَالْخِرِّيثُ: المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ (٢٠) \_ قَدْ غَمَسَ حِلْفاً (٢١) في آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ، وَهْوَ عَلَىٰ دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأْتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً، وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بهمْ طَرِيقَ السَّوَاحِل. [خ٥٠٩٣ (٢٧٤)]

٣٦٠١ - (خ) عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم قَالَ: جاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْش، يَجْعَلُونَ في رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جالِسٌ في مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي

<sup>(</sup>١٤) (لقن): هو السريع الفهم.

<sup>(</sup>١٥) (فيدلج): أي: يخرج بسحر إلى مكة.

<sup>(</sup>١٦) (يكتادان به): هو من الكيد.

<sup>(</sup>١٧) (رسل): اللبن الطرى.

<sup>(</sup>١٨) (ورضيفهما): اللبن المرضوف؛ أي: التي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد، وتزول رخاوته.

<sup>(</sup>١٩) (ينعق): أي: يصيح بغنمه. والنعيق: صوت الراعي إذا زجر الغنم.

<sup>(</sup>٢٠) (والخريت: الماهر بالهداية): هذا مدرج في الخبر من كلام الزهري.

<sup>(</sup>٢١) (قد غمس حلفاً): أي: كان حليفاً.

مُدْلِجٍ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّىٰ قامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفاً أَسْوِدَةً (١) بِالسَّاحِلِ، أُرَاهَا مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ، قالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَأَصْحَابَهُ وَاللَّهُ لَلْهُ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَاناً وَفُلَاناً، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا (٢)، ثُمَّ لَبِثْتُ في الْمَجْلِسِ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَاناً وَفُلَاناً، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا (٢)، ثُمَّ لَبِثْتُ في الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ جارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي - وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ - فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي.

فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَخَطَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ (٣)، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ (٤)، حَتَّىٰ أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا (٥) تُقَرِّبُ بِي (٢)، حَتَّىٰ دَنَوْتُ مِنْهُمْ.

فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَىٰ كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلَامُ (٧)، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ (٨)، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلَامَ، تُقَرِّبُ بِي حَتَّىٰ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ (٨)، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلَامَ، تُقَرِّبُ بِي حَتَّىٰ إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ اللهَ عَنَا الرُّكْبَتَيْنِ، اللهَ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُحْرِجُ يَدَيْهَا. فَلَمَّا فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُحْرِجُ يَدَيْهَا. فَلَمَّا

٣٦٠١ ـ (١) (أسودة): أي: أشخاصاً.

<sup>(</sup>٢) (بأعيننا): أي: في نظرنا معاينة.

<sup>(</sup>٣) (بزجه الأرض): الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح.

<sup>(</sup>٤) (وخفضت عاليه): أي: أمسكه بيده وجرَّ زجه علىٰ الأرض فخطها به، لئلا يظهر بريقه لمن بعد منه.

<sup>(</sup>٥) (فرفعتها): أي: أسرعت بها السير.

<sup>(</sup>٦) (تقرب بي) التقريب: السير دون العدو، وفوق العادة.

<sup>(</sup>٧) (الأزلام): هي القداح، وهي السهام التي لا ريش لها ولا نصل.

<sup>(</sup>٨) (فخرج الذي أكره): أي: لا يضرهم.

اسْتَوَتْ قَائِمَةً، إِذَا لأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ (٩٠ سَاطِعٌ في السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلَام، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ.

فَنَادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّىٰ جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ في نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ ما لَقِيتُ مِنَ الحَبْسِ عَنْهُمْ، أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمُ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَهُمُ اللهِ عَنَهُمُ اللهِ عَنَهُمُ اللهِ عَنَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهِ عَنَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنَا ). فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ يَرْزَآنِي (۱۱) وَلَمْ يَسْأَلُانِي، إِلَّا أَنْ قَالَ: (أَخْفِ عَنّا). فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ في رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ، ثُمَّ يَصْمَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنَيْهِ مِنْ أَدِيمٍ، ثُمَّ مَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنَيْهِ مِنْ أَدِيمٍ، ثُمَّ مَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنَهُمُ .

قال ابن شهاب: فأخبرني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِي الزُّبَيْرَ في رَكْبٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، كَانُوا تِجَاراً قافِلِينَ مِنَ الشَّامِ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرِ ثِيَابَ بَيَاضٍ.

وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمَدِينَةِ بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَعْدُونَ كُلَّ غِدَاةٍ إِلَىٰ الحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّىٰ يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْماً بَعْدَ ما أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ، أَوْفَىٰ وَانْقَلَبُوا يَوْماً بَعْدَ ما أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ، أَوْفَىٰ رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَىٰ أُطُم (١٢) مِنْ آطَامِهِمْ، لأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ (١٣) يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ (١٤)، فَلَمْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ (١٣) يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ (١٤)، فَلَمْ

<sup>(</sup>٩) (عثان): الدخان من غير نار.

<sup>(</sup>١٠) (فلم يرزآني): أي: لم ينقصا مما معي شيئاً.

<sup>(</sup>۱۱) (كتاب أمن): أي: كتاب موادعة.

<sup>(</sup>١٢) (أطم): هو الحصن.

<sup>(</sup>١٣) (مبيضين): أي: عليهم الثياب البيض.

<sup>(</sup>١٤) (يزول بهم السراب): أي: يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له.

يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ، هَذَا جَدُّكُمُ (١٥) اللهِ عَلَيْ السِّلَاحِ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَمْرِو بْنِ بِظَهْرِ الحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، حَتَّىٰ نَزَلَ بِهِمْ في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ.

فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ (١٦)، وَجَلَسَ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامِعًا، فَطَفِقَ مَنْ جاءَ مِنَ الأَنْصَارِ \_ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ \_ يُحيِّي أَبَا بَكْرٍ، مَنْ جَعَّىٰ أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّىٰ ظَلَّلَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ. فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ المَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ (١٧)، وَصَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ عَلَىٰ التَقْوَىٰ (١٧)، وَصَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَسُولُ اللهِ عَلَىٰ التَقْوَىٰ (١٧) يَعْفِ بِالمَدِينَةِ، وَهُو يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّىٰ بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بِالمَدِينَةِ، وَهُو يَصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَداً (١٨١ لِلتَّمْرِ، لِسُهَيْلٍ يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَداً (١٨١ لِلتَّمْرِ، لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ نِيتِيمَيْنِ في حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ مِنْ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: (هذَا إِنْ شَاءَ اللهُ المَنْزِلُ).

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِداً، فَقَالَا: لَا، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَبَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّىٰ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِداً، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُهُ مِنْهُمُا لِللهِ عَلَيْهِ لَيْقُلُ اللّهِ عَلَيْهِ يَنْقُلُ مَعْهُمُ اللّهِنَ في بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ، وَهُوَ يَنْقُلُ اللّهِنَ:

<sup>(</sup>١٥) (جدكم): أي: حظكم وصاحب دولتكم.

<sup>(</sup>١٦) (فقام أبو بكر للناس): أي: يتلقاهم.

<sup>(</sup>١٧) (المسجد الذي أسس على التقوى): أي: مسجد قباء.

<sup>(</sup>١٨) (مربداً): الموضع الذي يجفف فيه التمر.

هذا الحِمالُ لا حِمَالُ خيبر هلْذَا أَبَارُ رَبَّنَا وأَطْهَرْ ويقول:

اللَّهُمَّ! إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا في الأَحادِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبْيتِ شِعْرِ تَامٍّ غَيْرِ هذه الأبيات. [خ٣٩٠٦]

## ٣ ـ باب: في بيت أبي أيوب

٣٦٠٢ ـ (م) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فَي النَّبِيَ عَلَيْ أَبُو اَيُوبَ فَي الْعُلْوِ. قَالَ: فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً النَّبِيُ عَلَيْ فَي السُّفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِ. قَالَ: فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ! فَتَنَحَّوْا، فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ. ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِي عَلَيْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ ! (السُّفْلُ أَرْفَقُ)، فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً قَالَ لِلنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ فِي السُّفْلِ. فَكَانَ أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِي عَلَيْ فِي الْعُلْوِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ. فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِي عَلَيْ طَعَاماً، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَبَعُ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَقِيلَ لَهُ عَاماً فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَبَعُ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَقِيلَ لَهُ تَعْماماً فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَقِيلَ لَهُ لَعُماماً فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ! فَفَزِعَ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ، مَوْمُ عَاماً فِيهِ أَصَابِعِ النَّبِي عَيْقَ مُونَعِ أَصَابِعِهِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ! فَفَزِعَ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ، مَوْعِعِ أَصَابِعِ النَّبِي عَيْقَ إِلَى النَّيقِ يُعَلِي اللَّهِ عُلَى الْمُومُ فَقَالَ النَّبِي عَيْقَ لَا النَّيقِ يُونَى النَّي عَلَى اللَّهُ يُعْتَى الْكُومُ اللَّهُ يُعْتَى الْكُومُ مَا تَكْرَهُ مَا تَكُرَهُ مَا تَكُرَهُ مَا تَكُونَ النَّيْقِ يُعْتَى الْكَوْلَا النَّبِي عَلَى الْمَالِهِ لَيْهِ الْمَالِلَ الْمَوْضِعِ أَصَابِعِلَ لَهُ اللَّهُ مَوْعِ فَالَ النَّيْقِ الْعَلَى الْمَالِقَ فَيْ الْمُوءَ الْمَا لَوْلَا اللَّهِ يَعْلَى الْمَالِعِلَ الْمُوءِ اللَّهُ الْعُلَى الْمُوءَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَعُومُ الْمُؤْمُ الْمُوءَ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

# ٤ ـ باب: إسلام عبد الله بن سلام ضياله،

٣٦٠٣ - (خ) عَنْ أَنَسٍ ضَيْظُهُ قَالَ: بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ مَقْدَمُ

٣٦٠٢ ـ (١) (يؤتلي): أي: تأتيه الملائكة والوحى.

رَسُولِ اللهِ ﷺ المَدِينَة، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيِّ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَخُوالِهِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَخُوالِهِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَخُوالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَبَرَنِي بِهِنَّ آنِفاً جِبْرِيلُ). قالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَبَرَنِي بِهِنَ آنِفاً جِبْرِيلُ). قالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَىٰ المَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ: فَزِيَادَةُ كَبِكِ حُوتٍ، وَأَمَّا الشَّبَهُ في الْوَلَدِ: فَإِنَّ الرَّجُلِّ إِذَا غَشِيَ المَرْأَةَ فَسَبَقَهَا ماؤُهُ كانَ الشَّبَهُ لَهَا). قالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ كَانَ الشَّبَهُ لَهَا). قالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ.

ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ، إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلُ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْبَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ)؟ قَالُوا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: أَعْلَمُنَا، وَابْنُ أَحْيَرِنا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهَ: (أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ)؟ قالُوا: أَعاذَهُ اللهُ! مِنْ ذَلِكَ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَقَالُ: شَرُنَا، وَوَقَعُوا فِيهِ.

[خ٣٣٢٩]

# ٥ ـ باب: أول مولود في الإسلام

٣٦٠٤ ـ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ وَهُمَا: أَنَّهَا حَمَلَتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمُّ (١)، فَأَتَيْتُ

٣٦٠٤ ـ (١) (وأنا متم): أي: مقاربة للولادة.

المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ في حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَعْهَا، ثُمَّ تَفَلَ في فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ وَيَلُ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإِسْلَامِ، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحاً شَدِيداً؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ فَي الإِسْلامِ، فَلَا يُولَدُ فَرَحاً شَدِيداً؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ.

### ٦ \_ باب: التأريخ بالهجرة

٣٦٠٥ - (خ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ، مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ. [خ٣٩٣٤]

### ٧ ـ باب: مرض بعض الصحابة بعد هجرتهم

٣٦٠٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ المُمَّلِينَةَ وُعِكَ (١) أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الحُمَّلَىٰ يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ في أَهْلِهُ وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِرَاكِ<sup>(۲)</sup> نَعْلِهُ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الحُمَّىٰ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ<sup>(۳)</sup> يَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ (٤) وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ (٥)

٣٦٠٦ ـ (١) (وعك): أي: أصابه الوعك، وهي الحمي.

<sup>(</sup>٢) (شراك): السير الذي يكون في وجه النعل.

<sup>(</sup>٣) (يرفع عقيرته): أي: صوته ببكاء أو بغناء.

<sup>(</sup>٤) (بواد): أي: بوادي مكة.

<sup>(</sup>٥) (وجليل): نبات ضعيف.

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ (٦) وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (٧)

وَقَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كما أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَىٰ أَرْضِ الْوَبَاءِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ. اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَىٰ الجُحْفَةِ).

قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهْيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً. تَعْنِي: مَاءً آجِناً.

۸ ـ باب: بناء المسجد النبوي الشريف
 [انظر: ۱۰۲۸ وما بعده].

# ٩ \_ باب: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

المَدِينَةَ آخِي رَسُولُ اللهِ عَيْقِ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ المَدِينَةَ آخِي رَسُولُ اللهِ عَيْقِ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَهَا، قَالَ: فَقَالَ زَوْجَتَيَ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَنْدُ الرَّحْمنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمِنٍ، قَالَ: شُولُ قَيْنُقَاعَ، قَالَ: فَعَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمِنٍ، قَالَ: رُسُولُ اللهِ عَيْدٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (تَزَوَّجْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (وَمَنْ). قَالَ: امْرَأَةً مِنَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (تَزَوَّجْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (وَمَنْ). قَالَ: امْرَأَةً مِنَ

<sup>(</sup>٦) (مياه مجنة): موضع علىٰ أميال من مكة.

<sup>(</sup>٧) (شامة وطفيل): جبلان بقرب مكة.

الأَنْصَارِ، قَالَ: (كُمْ سُقْتَ)<sup>(۱)</sup>؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ<sup>(۲)</sup> مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَوْلِمْ<sup>(٣)</sup> وَلَوْ بِشَاةٍ). [خ٢٠٤٨]

الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخَىٰ بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةً.

#### ١٠ ـ باب: زواج النبي ﷺ عائشة

٣٦٠٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رَأَيْتُكِ في المَنَامِ، يَجِيءُ بِكِ المَلَكُ في سَرَقَةٍ (١) مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِي: هذهِ امْرَأَتُك، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ). [خ٥١١٥ (٣٨٩٥)/ م٢٤٣٨]

بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا في بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا في بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَوُعِكْتُ فَتَمَزَّقَ شَعَرِي فَوَفَى (١) جُمَيْمةً (٢)، فَأَتَنْنِي أُمِّي أُمُّ رُومانَ، وَإِنِّي فَوُعِكْتُ فَتَمَزَّقَ شَعَرِي فَوَفَى (١) جُمَيْمةً لَا ، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَا لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي؟ فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّىٰ أَوْقَفَتْنِي عَلَىٰ بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ (٣) تُرِيدُ بِي؟ فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّىٰ أَوْقَفَتْنِي عَلَىٰ بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ (٣)

٣٦٠٧ \_ (١) (كم سقت): أي: كم أعطيت، وكان عادتهم سَوْقُ الإبل إلى المرأة في المهر، ولذا قال: كم سقت...

<sup>(</sup>٢) (النواة): النواة في الموزونات: خمسة دراهم، ذهباً كانت أم فضة.

<sup>(</sup>٣) (أولم) الوليمة: الطعام عند العرس.

٣٦٠٩ ـ (١) (سرقة): قطعة.

٣٦١٠ ـ (١) (فوفيٰ): أي: كثر. وفي الكلام حذف تقديره: ثم فصلت من الوعك فتربيٰ شعرى فكثر.

<sup>(</sup>٢) (جميمة): تصغير جمة، وهي مجتمع شعر الناصية. ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين جمة.

<sup>(</sup>٣) (لأنهج): أي: أتنفس تنفساً عالياً.

حَتَّىٰ سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْءًا مِنْ ماءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ في الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَىٰ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَىٰ خَيْرِ طَائِرٍ (١٤)، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي (٥) إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ضُحىٰ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. [٢٤٢١م ٢٨٩٤]

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) (عليٰ خير طائر): أي: عليٰ خير حظ ونصيب.

<sup>(</sup>٥) (فلم يرعني): كنَّتْ بذٰلك عن المفاجأة.



### ١ \_ باب: فضل من شهد بدراً

٣٦١١ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ عَبْداً لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَشْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ: حَاطِبًا، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ: (كَذَبْتَ! لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً وَالْحُدَيْبِيَةَ). [م٢٤٩٥]

### ٢ \_ باب: الشورىٰ قبل المعركة

٣٦١٢ - (خ) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ (١) مَشْهَداً؛ لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ (٢)، أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْ وَهُو يَدْعُو عَلَىٰ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَا نَقُولُ كما قالَ قَوْمُ النَّبِيَ عَيْ وَهُو يَدْعُو عَلَىٰ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَا نَقُولُ كما قالَ قَوْمُ مُوسَىٰ: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ مُوسَىٰ: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَوَى وَجُهُهُ وَسَرَّهُ. شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْ اللَّهُ أَشْرَقَ وَجُهُهُ وَسَرَّهُ. [٢٩٥٢]

٣٦١٣ ـ (م) عَنْ أَنَسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاوَرَ (١)، حِينَ بَلَغَهُ

٣٦١٧ \_(١) (المقداد بن الأسود): هو المقداد بن عمرو، وقد كان الأسود تبناه، فصار ينسب إليه.

<sup>(</sup>٢) (مما عدل به): أي: من كل شيء يقابل ذلك من أمور الدنيا. والمراد: المبالغة في عظمة ذلك المشهد.

٣٦١٣ ـ (١) (شاور): إنما فعل ذٰلك ليعرف رأي الأنصار لأنه لم يكن بايعهم علىٰ أن =

إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَخَضْنَاهَا (٢)، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا (٣) إِلَىٰ بَرْكِ الْغِمَادِ (١) لَفَعَلْنَا.

قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ، فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ نَزَلُوا بَدْراً. وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا أَنْ فَرَيْشٍ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ، فَأَخَذُوهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ فَأَخُذُوهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، ضَرَبُوهُ. فَقَالَ: نَعَمْ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، ضَرَبُوهُ. فَقَالَ: مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، ضَرَبُوهُ فَقَالَ: مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ. فَإِذَا قَالَ هَذَا أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ. فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضَاً، ضَرَبُوهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَيْفِي قَائِمٌ يُصَلِّي. النَّاسِ. فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضَاً، ضَرَبُوهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَيْفِي قَائِمٌ يُصَلِّي. فَلَمَا رَأَىٰ ذَلِكَ انْصَرَفَ (1)، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا فَالَ هَذَا أَيْضَاً، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَصْرَفُ إِذَا كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا اللهِ عَلَاهُ فَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ فَا كَنَهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيد: (هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ) قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ

يخرجوا معه لقتال العدو، وإنما بايعوه على أن يمنعوه ممن قصده. وقد أجابوه أحسن جواب.

<sup>(</sup>٢) (أن نخيضها البحر لأخضناها): يعني: الإبل.

<sup>(</sup>٣) (أن نضرب أكبادها): كناية عن ركضها.

<sup>(</sup>٤) (برك الغماد): هو موضع من وراء مكة بخمس ليال من ناحية الساحل.

<sup>(</sup>٥) (روايا): هي الإبل التي يستقون عليها.

<sup>(</sup>٦) (انصرف): أي: سلم وختم صلاته.

<sup>(</sup>٧) (لتضربوه وتتركوه): هلكذا بغير نون، أي حذف النون بغير ناصب ولا جازم، وهي لغة مستعملة.

عَلَىٰ الأَرْض، هَاهُنَا وَهَاهُنَا. قَالَ: فَمَا مَاطَ(٨) أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُول اللهِ ﷺ. [م٩٧٧١]

#### ٣ \_ باب: دعاء قبل المعركة

٣٦١٤ ـ (خ) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَيْ اَلَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا إِبْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَيْ اللَّهِ عَالَكُ النَّبِيُّ عَيَّا إِبْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوَ فَي قُبَّةٍ: (اللَّهمَّ إِنِّي أَنْشُدَكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْم) فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ، وَهُوَ فِي الدِّرْع، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمَّعُ وَيُولُونَ اَلدُّبُرُ ﴿ إِنَّ كُلِّمَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴿ إِنَّ السَّاعَةُ الدَّهِي القمر: ٤٥، ٤٦]. وفي رواية: في قبة يوم بدر. [خ٥١٩٢، ٥٧٨٤]

#### ٤ \_ باب: بدء المعركة بالمبارزة

٣٦١٥ ـ (خ) عَنْ قَيْس بْن عُبَادٍ، عَنْ عَلَيِّ بْن أَبِي طَالِب رَهِيْ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمن لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قالَ قَيْسٌ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٌّ ﴾ [الحج: ١٩] قَالَ: هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرِ: عَلِيٌّ وَحَمَزَةُ وَعُبَيْدَةُ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً. [خ٤٤٧٤ (٥٢٩٣)]

### ٥ \_ باب: وصف عام للمعركة

٣٦١٦ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عباس قَالَ: حدثني عمر بن الخطاب قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً. فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>٨) (فما ماط): أي: فما تباعد.

الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: (اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي. اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ) فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَاذًا يَدَيْهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّىٰ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِدٍ يَشْتَدُ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إِلَىٰ الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِياً، الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إِلَىٰ الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِياً، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ (٢)، وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ (٢)، وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ. فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ. فَقَالَ: (صَدَقْتَ. ذلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِئَةِ) فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الأُسَارَىٰ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: (مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الأُسَارَىٰ)؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَىٰ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، فَتَكُونَ لَنَا قُوَّةً عَلَىٰ اللهُ مَنْ اللهِ عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلَام. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا تَرَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٦١٦ \_ (١) (كذاك): أي: كفاك.

<sup>(</sup>٢) (خطم أنفه) الخطم: الأثر على الأنف.

يَا ابْنَ الْحَطَّابِ؟) قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَرَىٰ الَّذِي رَأَىٰ أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَىٰ أَنْ تُمَكِّنَا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَىٰ أَنْ تُمَكِّنَا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَإِنَّ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَإِنَّ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَإِنَّ هَوُلِيَ مَسْولُ اللهِ عَيْقِي مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمُ يَهُو مَا قُلْتُ.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيانِ، قلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِلْبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَزَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ لِللَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَذَابُهُمْ أَدْنَىٰ مِنْ هِذِهِ الشَّجَرَةِ ) ـ شَجَرَةٍ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَىٰ مِنْ هِذِهِ الشَّجَرَةِ ) ـ شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِي اللهِ عَيْقَ ـ وَأَنْزَلَ اللهُ وَعَلَىٰ: ﴿مَا كَاكَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ وَلِهِ : ﴿مَا كَاكَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ وَلِهِ : ﴿ فَكُلُواْ مِمَا غَنِمْتُمْ حَلَلا طَيِّبَا ﴾ أَشَرَىٰ حَتَى يُتُخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، إلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ فَكُلُواْ مِمَا غَنِمْتُمْ حَلَلا طَيِّبَا ﴾ أَشَرَىٰ حَتَى يُتُخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، إلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ فَكُلُواْ مِمَا غَنِمْتُمْ حَلَلا طَيِبَا ﴾ أَسُرَىٰ حَتَى يُتُخِرَ فِي ٱللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ. [الأنفال: ١٧٠ ـ ٢٩] فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ.

٣٦١٧ ـ (م) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْناً يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ بُسَيْسَةَ عَيْناً يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَكَدَّمَ، فَقَالَ: (إِنَّ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَكَدَّمَ، فَقَالَ: (إِنَّ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَكَدَّمَ، فَقَالَ: (إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ (١) حَاضِراً فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا) فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي عِلْوِ الْمَدِينَةِ. فَقَالَ: (لَا؛ إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً).

فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّىٰ سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ

٣٦١٧ \_ (١) (ظهره) الظهر: الدواب التي تركب.

بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا دُونَهُ (٢) فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قُومُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ).

قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَادِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: بَخِ بَخِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْلِكَ بَخِ بَخٍ) قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ قَوْلِكَ بَخِ بَخٍ) قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: (فَإِنَّكُ مِنْ أَهْلِهَا). رَسُولَ اللهِ، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: (فَإِنَّكُ مِنْ أَهْلِهَا). فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ (٢)، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ (٢)، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: فَرَمَىٰ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرَ، ثمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّىٰ قُتِلَ. [19.1]

### ٦ ـ باب: شهود الملائكة معركة بدر

٣٦١٨ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: (هذَا جِبْرِيلُ، آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ). [خ٣٩٩٥]

### ٧ \_ باب: مقتل أبى جهل

٣٦١٩ ـ (ق) عَنْ عبدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ قالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ في الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الطَّنْصَارِ، حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهِمَا (١)، الأَنْصَارِ، حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهِمَا (١)، فَغَمْ وَفَعُمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ،

<sup>(</sup>٢) (دونه): أي: أمامه.

<sup>(</sup>٣) (قرنه): أي: جعبة السهام.

٣٦١٩ ـ (١) (أضلع منهما): معنى أضلع: أقوى.

مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ (٢) حَتَّىٰ يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّالًا)، فَتَعَجَّبْتُ لِذلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا.

فَلَمْ أَنْشَبْ (1) أَنْ نَظَرْتُ إِلَىٰ أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ في النّاسِ، قُلْتُ: أَلَا، إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، فَضَرَبَاهُ حَتَّىٰ قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: (أَيُّكُمَا قَتَلَهُ)؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ: (هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا)؟ قَتَلَهُ)؟ قَالَ: لَا، فَنَظَرَ في السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ: (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ قَالَ: (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ قَالَ: كَا، فَنَظَرَ في السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ: (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ). وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. [خا٢٥٤/ م٢٥٤١]

### ٨ ـ باب: وقوفه ﷺ على القليب

بَأْرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدَ قُرْيَشٍ، فَقُذِفُوا في طَوِيٍّ مَنْ أَطْوَاءِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدَ قُرْيَشٍ، فَقُذِفُوا في طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ (١) خَبِيثٍ مُخْبِثٍ. وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوْمِ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَىٰ، وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: مَا نُرَىٰ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّىٰ مَشَىٰ، وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: مَا نُرَىٰ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ شَفَةِ الرَّكِيِّ (٢)، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ:

<sup>(</sup>٢) (سوادي سواده): أي: شخصي شخصه.

<sup>(</sup>٣) (الأعجل منا): الأقرب أجلاً.

<sup>(</sup>٤) (لم أنشب): لم ألبث.

٣٦٢٠ ـ (١) (أطواء بدر) مفرِدها: طوي. وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة.

<sup>(</sup>٢) (شفة الركي): أي: طرف البئر.

(يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانِ! وَيَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانِ! أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً؟). قالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ). [خ۲۷۹۳ (۲۰۲٥) م٥٧٨٢]

٣٦٢١ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْهُا قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِي عَيْهُ: (إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كَنْتُ أَقُولُ حَقٌّ). وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠]. [خ۱۳۷۱/ م۲۳۲]

### ٩ \_ باب: فداء الأسرى

٣٦٢٢ ـ (خ) عَنْ أَنَس رَفِيْهِ: أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ، اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: اثْذَنْ لَنا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: (لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَماً). [خ٧٣٥]

٣٦٢٣ ـ (خ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم وَيُهِينَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ في أُسَارَىٰ بَدْرٍ: (لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيِّ حَيّاً، ثُمَّ كَلَّمَنِي في هؤلَاءِ النَّتْنيٰ (١)، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ). [خ۲۱۳۹]

### ١٠ ـ باب: عدد أهل بدر

٣٦٢٤ - (خ) عَن الْبَرَاءِ قالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ نَيِّفاً عَلَىٰ سِتِّينَ، وَالأَنْصَارُ نَيِّفاً وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْن . [خ٥٥ (٥٥٥)]

٣٦٢٣ ـ (١) (النتنيٰ): جمع نتن.

# ١١ ـ باب: ظهور النفاق بإِسلام ابن أُبيّ

٣٦٢٥ ـ (ق) عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ وَإِنَّا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَكِيَّةُ رَكِبَ عَلَىٰ حِمَادٍ، عَلَىٰ قَطِيفَةٍ (١) فَدَكِيَّةٍ (٢) ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ في بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ. قالَ: حَتَّىٰ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ في بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ. قالَ: حَتَّىٰ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ، فَإِذَا في الْمَجْلِسِ أَخْلَاظٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. عَبَدَةِ الأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ وَالمُسْلِمِينَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ (٣)، خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ اَنْفَهُ (٤) بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْفَهُ (٤) بِرِدَائِهِ، ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَل فَدَعاهُمْ إِلَىٰ اللهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا المَرْءُ! إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقَّا، فَلَا تُؤذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، ارْجِعْ إِلَىٰ رَحْلِكَ (٥)، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! فَاغْشَنَا بِهِ في مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّىٰ كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُ عَيَا يُخَفِّضُهُمْ (٢) حَتَّىٰ سَكَنُوا.

ثم رَكِبَ النَّبِيُّ عَلِياتُ دَابَّتَهُ، فَسَارَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ،

٣٦٢٥ ـ (١) (قطيفة): دثار مخمل.

<sup>(</sup>٢) (فدكية): منسوبة إلىٰ فدك، بلدة معروفة علىٰ مرحلتين من المدينة.

<sup>(</sup>٣) (عجاجة الدابة): هو ما ارتفع من غبار حوافرها.

<sup>(</sup>٤) (خمر أنفه): أي: غطاه.

<sup>(</sup>٥) (إلىٰ رحلك): أي: منزلك.

<sup>(</sup>٦) (يخفضهم): أي: يسكنهم.

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ \_ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ \_ قَالَ: كَذَا وَكَذَا). قالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْفُ عَنْهُ، وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ، لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هذِهِ الْبُحَيْرَةِ (٢) عَلَيْكَ، لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هذِهِ الْبُحَيْرَةِ (٢) عَلَىٰ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ (٨)، فَلَمَّا أَبِىٰ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللهُ شَرِقَ (٩) بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمْرَهُمُ اللهُ وَلَلْمَ اللهُ وَلَكُمْ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ مَوْنَ الَّذِينَ الشّرَكُوا أَذَك كَشِيرًا فَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّه

وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَأُوّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّىٰ أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدْراً، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ (١٠) كُفَّارِ فَيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدْراً، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ (١٠) كُفَّارِ قُرَيْشٍ، قَالَ ابْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْتَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ (١١)، فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَىٰ الإِسْلَامِ الأَوْتَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ (١١)، فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَىٰ الإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا.

<sup>(</sup>٧) (البحيرة): تصغير بحرة. والمراد بها: المدينة.

<sup>(</sup>A) (بالعصابة): معناه: اتفقوا أن يعينوه ملكاً. وكان من عادتهم إذا ملكوا إنساناً ان يتوجوه ويعصبوه.

<sup>(</sup>٩) (شرق): أي: غص. ومعناه: حسد النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١٠) (صناديد): جمع صنديد، وهو الكبير في قومه.

<sup>(</sup>١١) (قد توجه): أي: ظهر وجهه.

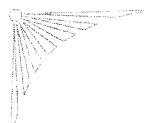

# الفصل الخامس

### غزوة أحد وما بعدها

### ١ ـ باب: الشورىٰ ورجوع المنافقين

النّبي عَلَى إلَى النّبِ عَلَى النّبِ عَلَى النّبِ عَلَى النّبِي عَلَى اللّهُ الْحَدِ، رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ، وَكَانَ أَصْحَابُ النّبِي عَلَى اللّهُ فِرْقَةٌ تَقُولُ: لَا نُقَاتِلُهُمْ، فَنزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي اللّهُ نَقُولُ: لَا نُقَاتِلُهُمْ، فَنزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي اللّهُ نُولِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٦٢٧ ـ (م) عَنْ أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ أَخَذَ سَيْفاً يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: (مَنْ يَأْخُذُ مِنِي هَذَا)؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا. قَالَ: (فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ)؟ قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ أَنَا، أَنَا. قَالَ: فَأَخْذَهُ بِحَقِّهِ)؟ قَالَ: فَأَخْذَهُ فَفَلَقَ بِهِ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ، أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذَهُ بِحَقِّهِ. قَالَ: فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ.

#### ٢ ـ باب: وصف المعركة

٣٦٢٨ - (خ) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ عَنِي قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُ عَنَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ - وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً - عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: (إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ(١)، فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَىٰ فَقَالَ: (إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ(١)، فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَىٰ

٣٦٢٨ ـ (١) (تخطفنا الطير): هو مثل يراد به الهزيمة.

أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ (٢)، فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّىٰ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ). فَهَزَمُوهُمْ، قالَ: فَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ (٣)، قَدْ بُرَتْ خَلَا خِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ (٤)، رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ.

فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْدٍ: الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْدٍ: أَنَسِيتُمْ ما قالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْثٍ؟ قالُوا: وَاللهِ! لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ. فَلَمَّا رَسُولُ اللهِ عَيْثٍ؟ قالُوا: وَاللهِ! لَنَأْتِينَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ. فَلَمَّا أَتُوهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ (٥) فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فَي أُخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَصَابُوا مِنَّا فِي أَخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَصَابُوا مِنَّا فِي اللهُ شُوكِينَ يَوْمَ بَدْدٍ أَرْبَعِينَ فَي مَا السَّعِينَ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ المُشْوِكِينَ يَوْمَ بَدْدٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً، سَبْعِينَ أَسِيراً وَسَبْعِينَ قَتَيلاً.

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مَحَمَّدٌ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ وَالَىٰ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوا.

فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ! إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ ما يَسُوؤُكَ. قالَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ(٦)، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ في الْقَوْمِ مُثْلَةً(٧)، لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ

<sup>(</sup>٢) (أوطأناهم): أي: غلبناهم وقهرناهم.

<sup>(</sup>٣) (يشتددن) الاشتداد: العدو، أو السرعة في المشي.

<sup>(</sup>٤) (أسوقهن): جمع ساق.

<sup>(</sup>٥) (صرفت وجوههم): أي: تحيروا فلم يدروا أين يتوجهون.

<sup>(</sup>٦) (سجال): أي: مرة لهاؤلاء ومرة لهاؤلاء.

<sup>(</sup>٧) (مثلة): يقال مثَّلَ بالقتيل: إذا جدعه.

تَسُؤْنِي. ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ: أَعْلُ هُبَلْ، أَعْلُ هُبَلْ مَالُ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ اللهُ الْعُلَىٰ تُجِيبُونَهُ)؟ قالُ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهُ اَعْلَىٰ وَأَجُلُ اللهُ اَعْلَىٰ وَأَجُلُ اللهُ عَزَىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ (أَلَا وَأَجَلُ اللهُ عَزَىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ (أَلَا عُزَىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ (أَلَا عُرَىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ (أَلَا اللهُ عَلَىٰ الْعُلَىٰ لَكُمْ).

□ وفي رواية: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ
 جُبَيْرٍ...

٣٦٢٩ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ ـ يَعْنِي: صَنَعَ هَوُلاءِ ـ يَعْنِي: المُسْرِكِينَ ـ.

ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّصْرِ! إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ، قالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ. قالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعاً وَثَمَانِينَ: ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ.

<sup>(</sup>٨) (هبل): اسم صنم من أصنامهم.

<sup>(</sup>٩) (العزىٰ): اسم صنم، وقيل: إنها شجرة لغطفان كانوا يعبدونها.

<sup>(</sup>١٠) (مولانا): أي: ناصرنا ومؤيدنا.

عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النّبِيِّ عَلَيْهِ مُجَوِّبٌ (١) عَلَيْهِ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ مُجَوِّبٌ (١) عَلَيْهِ بِحَجْفَةٍ (٢) لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ النّزْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ وَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ النّزْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ وَقُوسَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النّبْلِ، فَيَقُولُ: وَيُشْرِفُ النّبِيُ عَلَيْهِ يَنْظُرُ إِلَىٰ الْقَوْمِ، فَيَقُولُ النّبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي طَلْحَةَ). قالَ: وَيُشْرِفُ النّبِيُ عَلَيْهُ يَنْظُرُ إِلَىٰ الْقَوْمِ، فَيَقُولُ النّبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لَا تُشْرِفُ ، يُصِبْكَ سَهُمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ اللّهُمْ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، أَرَىٰ خَدَمَ سُوقِهِمَا (٣)، تَنْقُزَانِ (١٤) الْقِرَبَ عَلَىٰ مُتُونِهِمَا، تُفْرِغَانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ، عَلَىٰ مُتُونِهِمَا، ثُلُمْ فَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ، إِمَّا ثَلَاثَانِ فَتُفْرِغَانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ، إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا فَوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ، إِمَّا مُرَتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا.

# ٣ ـ باب: ما أصاب النبي ﷺ من الجراح

٣٦٣١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (اشْتَلَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ ـ يُشِيرُ إِلَىٰ رَبَاعِيَتِهِ (١) ـ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ

٣٦٣٠ ـ (١) (مجوب عليه): أي: مترس عنه ليقيه سلاح الكفار.

<sup>(</sup>٢) (الحجفة): هي الترس.

<sup>(</sup>٣) (خدم سوقهما): جمع خدمة: وهي الخلخال. والسوق: جمع ساق.

<sup>(</sup>٤) (تنقزان): تسرعان المشى كالهرولة. والنقز: الوثب.

٣٦٣١ ـ (١) (رباعيته): هي السن التي تلي الثنية من كل جانب، وللإنسان أربع رباعيات.

عَلَىٰ رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في سَبِيلِ اللهِ (٢)). [خ٧٧٣/ م١٧٩٣]

٣٦٣٧ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ رَقَّيْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ يَكُ اللَّهِ يَوْمَ النَّبِيِّ يَكُ النَّبِيِّ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ أُحُدٍ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ يَكُ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ (١) عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فاطِمَةُ عَلَىٰ تَعْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ، فَلَيَّ مَلْ رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فاطِمَةُ عَلَىٰ تَعْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ، فَلَمَّا رَأْتُ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ حَصِيراً فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّىٰ صَارَ رَمَاداً، ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ. [4/٢٤٣] (٢٤٣)/ م١٧٩٠]

#### ٤ ـ باب: مقتل حمزة ضيطهه

٣٦٣٣ ـ (خ) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُميَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ : قَالَ وَحْشِي : إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ، فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ : إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرِّ، قَالَ : فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ (١٠ ـ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ ـ خَرَجْتُ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ (١٠ ـ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ ـ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَىٰ الْقِتَالِ، فَلَمَّا أَنِ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ، خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ : هَلْ مَعَ النَّاسِ إِلَىٰ الْقِتَالِ، فَلَمَّا أَنِ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ، خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ : هَلْ مَنْ مُبَارِزٍ؟ قَالَ : فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَلِّبِ، فَقَالَ : يَا سِبَاعُ! يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ (٢)، أَتُحَادُ اللهَ وَرَسُولَهُ عَيَّةٍ؟ قَالَ : ثُمَّ شَدَّ ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ (٢)، أَتُحَادُ اللهَ وَرَسُولَهُ عَيَّةٍ؟ قَالَ : ثُمَّ شَدَ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ، قَالَ : وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ نَحْتَ صَحْرَةٍ، فَلَمَّا وَرَعُيْهِ وَيَعْنَ مَعْهُمْ فَا فَي ثُنِيَةٍ حَتَىٰ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ، فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ. فَلَمَّا فِي ثُنَتِهِ حَتَىٰ خَرَجَتْ مَعْهُمْ، فَأَقَمْتُ وَلَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ. فَلَمَّا وَبِعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ اللَّا يَعْهُدَ بِهِ. فَلَمَّا فِيهَا الإِسْلَامُ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَىٰ الطَّائِفِ، فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ

<sup>(</sup>٢) (في سبيل الله): احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص.

٣٦٣٢ ـ (١) (البيضة): ما يلبس تحت المغفر على الرأس.

٣٦٣٣ ـ (١) (عام عينين): أي: سنة أحد، وعينين: جبل بحيال أُحد.

<sup>(</sup>٢) (مقطعة البظور): أي: كانت ختانة تختن النساء.

رَسُولِ اللهِ عَيَا لَهُ رَسُولاً، فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ لَا يَهِيجُ الرُّسُلَ (٣)، قالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّىٰ قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَآنِي قالَ: (آنْتَ وَحْشِيٌّ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: (أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةً)؟ قُلْتُ: قَدْ كانَ مِنَ الأَمْرِ ما بَلَغَكَ، قالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي)؟ قالَ: فَخَرَجْتُ.

فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ، فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، قُلْتُ: لأَخْرُجَنَّ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ، لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ، قالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاس، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ ما كانَ، قالَ: فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ في ثَلْمَةِ جِدَارٍ، كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ (٤)، ثَائِرُ الرَّأْس، قالَ: فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا بَيْنَ تُدْيَيْهِ حَتَّىٰ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، قالَ: وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَىٰ هَامَتِهِ. [خ۲۷۲خ]

# اباب: نزول الملائكة يوم أحد

٣٦٣٤ ـ (ق) عَنْ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاص ﴿ اللَّهِ مَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَحُدٍ، وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بيضٌ، كَأَشَدّ الْقِتَالِ، ما رَأَيْتُهُمَا قَبْلَ وَلَا بَعْدُ. [خ٤٠٥٤/ م٢٣٠٦]

### ٦ ـ باب: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾

٣٦٣٥ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عِيْهَا: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالَتْ لِعُرْوَةَ: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمُ: الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْر، لَمَّا

<sup>(</sup>٣) (لا يهيج الرسل): أي: لا ينالهم منه إزعاج.

<sup>(</sup>٤) (أورق): أي: لونه مثل الرماد.

أَصَابَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: (مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ)؟ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكُر وَالزُّبَيْرُ. [خ۷۲۷/ ۲٤۱۸]

### ٧ ـ باب: يوم الرجيع

رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْناً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ - جَدَّ عَاصِمِ بْنِ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْناً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ - جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الخَطَّابِ -، فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالْهَدْأَةِ، وَهُو بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ، يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ، فَنَفُرُوا لَهُمْ قَرِيباً مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ حَتَّىٰ وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْراً تَزَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَوُوا إِلَىٰ فَدُولًا وَأَحاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَداً.

فَقَالَ عاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ في ذِمَّةِ كَافِرِ. اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، فَقَتَلُوا عاصِماً في سَبْعَةٍ.

فَنْزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْثَقُوهُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، فَأَوْثَقُوهُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ في هَوُلَاءِ لأَسْوَةً - يُرِيدُ الْقَتْلَىٰ -، فَجَرَّرُوهُ وَعالَجُوهُ عَلَىٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَأَبِىٰ، فَقَتَلُوهُ.

٣٦٣٦ \_ (١) (فدفد): هي الرابية المشرفة.

فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّىٰ بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ خُبِيْبً بَنُو الحَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ بْنَ عامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيراً.

فَأَخْبَرَنِي (٢) عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عِيَاضٍ: أَنَّ بِنْتَ الحَارِثُ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسِىٰ يَسْتَجِدُّ بِهَا فَأَعارَتْهُ، فَأَخَذَ ابْناً لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ وَالمُوسِىٰ وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ وَالمُوسِىٰ بِيَدِهِ، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ بِيَدِهِ، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللهِ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذلِكَ. وَاللهِ ما رَأَيْتُ أَسِيراً قَطُّ خَيْراً مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ في يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ في الحَدِيدِ، وَمَا يِمَكَةَ مِنْ ثَمَرٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا يَمْكَةَ مِنْ ثَمَرٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ في الْحِلِّ، قالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنْ تَظُنُوا أَنَّ ما بِي خَرَعٌ لَطَوَّلُتُهَا، اللَّهُمَّ أَحْصِهمْ عَدَداً

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَىٰ أَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ (٣) وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ (٣)

فَقَتَلَهُ ابْنُ الحَارِثِ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْراً.

فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا.

<sup>(</sup>٢) (فأخبرني): القائل هو ابن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٣) (أوصال شلو ممزع): الأوصال: جمع وصل وهو العضو. و(الشلو): الجسد. و(الممزع): المقطع، والمعنى: أعضاء جسد يقطع.

وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَىٰ عاصِم حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبُعِثَ عَلَىٰ عاصِم مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ<sup>(3)</sup>، فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئاً.

### ۸ ـ باب: يوم بئر معونة

٣٦٣٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَهِيْ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ رِعْلٍ وَذَكُوَانَ عَلَىٰ الَّذِينَ قَتَلُوا أَصحَابَ بِنْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً، عَلَىٰ رِعْلٍ وَذَكُوَانَ وَعُصَيَّةً، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ.
[خ٢٨١٤ (١٠٠١)/ م٧٧٧]

وفي رواية لمسلم: قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَىٰ النّبِيِّ عَيْ فَقَالُوا: أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرْآءُ، فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللّمَاءِ فَيَضَعُونَهُ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللّمَاءِ فَيَضَعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ، فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ، وَلِلْمُقَرَاءِ. فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُ وَيَشَيَّرُونَ بِهِ الطّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ، وَلِلْمُقَرَاءِ. فَبَعَثَهُمُ النَّبِي وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ، وَلِلْمُقَرَاءِ. فَبَعَثَهُمُ النَّبِي وَلَيْهِ إِلَيْهِمْ، فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ فَلِلْ الْمُكَانَ. فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِغْ عَنَا نَبِيّنَا؛ أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَا أَنْفَذَهُ. فَقَالَ حَرَامٌ: فُرْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! فَوَالُ رَسُولُ اللهِ عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَا فَيْ إِنْ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللّهُمَّ بَلِغُ عَنَا نَبِينَا؛ أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَا فَرْتُ الْكَعْبَةِ! اللّهُمْ بَلِغُ عَنَا نَبِينَا؛ أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَا).

[م: الإمارة ٧٧٧ (١٤٧)]

<sup>(</sup>٤) (مثل الظلة من الدبر): الظلة: السحابة. و(الدبر): الزنابير.

# الفصل السادس

#### غزوة الخندق وما بعدها

## ١ \_ باب: حفر الخندق

٣٦٣٨ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الخَنْدَقِ، فَإِذَا المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ في غَدَاةٍ بَاردَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبيدٌ يَعْمَلُونَ ذلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَىٰ ما بهمْ مِنَ النَّصَب(١) وَالجوع، قالَ: (اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ). فَقَالُوا مُجيبينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدا عَلَىٰ الْجِهَادِ ما بَقِينَا أَبَدا [خ۲۸۳٤/ م۱۸۰۰]

٣٦٣٩ \_ (ق) عَن البَرَاءِ رَفِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، حَتَّىٰ أَغْمَرَ بَطْنُهُ، أَوِ اغْبَرَّ بَطْنُهُ، يَقُولُ:

(واللَّهِ! لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْ رَلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الأُلْيِ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا) [ 11.70 /(٢٨٣٦) ٤١٠٤ - [

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: (أَبَيْنَا أَبَيْنَا).

٣٦٣٨ \_ (١) (النصب): التعب.

## ٢ \_ باب: طعام جابر

رَأَيْتُ بِالنّبِيِّ عَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنّبِيِ عَيْ خَمَصاً (١) شَدِيداً، فَانْكَفَأْتُ (٢) إِلَىٰ امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَيْ خَمَصاً شَدِيداً، فَأَخْرَجَتْ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَيْ خَمَصاً شَدِيداً، فَأَخْرَجَتُها، إِلَيَّ جِرَاباً (٣) فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ (١) دَاجِنٌ (٥) فَلَبَحْتُها، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَىٰ فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَيْتُ وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَىٰ فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرُمْتِهَا، ثُمَّ وَلَيْتُ وَلَعْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَا صَاعاً مِنْ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَا صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَقَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، فَصَاحَ النّبِي عَيْ فَقَالَ: شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَقَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، فَصَاحَ النّبِي عَيْ فَقَالَ: (يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جابِراً قَدْ صَنَعَ سُوراً (٢٠)، فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ (لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ). رَسُولُ اللهِ عَيْدَ (لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ).

فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّىٰ جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ (٧)، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ (٨)، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيناً فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ قالَ: (ادْعُ

٣٦٤٠ ـ (١) (خمصاً) الخمص: خلاء البطن من الطعام.

<sup>(</sup>٢) (فانكفأت): أي: انقلبت ورجعت.

<sup>(</sup>٣) (جراباً): وعاء من جلد.

<sup>(</sup>٤) (بهيمة): تصغير بهمة. وهي الصغيرة من أولاد الضأن.

<sup>(</sup>٥) (داجن): الداجن ما ألف البيوت.

<sup>(</sup>٦) (سوراً): بضم السين وإسكان الواو، غير مهموز، هو الطعام الذي يدعىٰ إليه. وقيل: الطعام مطلقاً.

<sup>(</sup>V) (بك وبك): أي: ذمّته ودعت عليه. وقيل: معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم.

<sup>(</sup>A) (قد فعلت الذي قلت): معناه: أني أخبرت النبيّ ﷺ بما عندنا، فهو أعلم بالمصلحة.

خابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي (٩) مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا). وَهُمْ أَلْفُ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّىٰ تَركُوهُ وَانْحَرَفُوا (١١)، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ (١١) كما هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كما هُوَ (١٢). [خ٢٠٢١ (٣٠٧٠)/ م٢٠٣٩]

🛘 ولفظ مسلم: (ادْعِي خَابِزَةً، فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ..).

وفي رواية للبخاري: قَالَ: إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ في كُدْيَةٌ (١٣) شَدِيدَةُ، فَجَاؤُوا النَّبِيَّ عَيَّ فَقَالُوا: هذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: (أَنَا نَازِلٌ). ثُمَّ قامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: (أَنَا نَازِلٌ). ثُمَّ قامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقاً، فَأَخَذَ النَّبِيُ عَيَّ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فِي الْكُدْيَةِ، فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ (١٤)، أَوْ أَهْيَمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْذَنْ لِي إِلَىٰ الْبَيْتِ. . وَدُكر الحديث.

# ٣ ـ باب: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ ﴾

٣٦٤١ ـ (م) عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذلِكَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذلِكَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ، وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرُّ(١)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْم، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) فَسَكَتْنَا، فَلَمْ

<sup>(</sup>٩) (واقدحي من برمتكم): أي: اغرفي.

<sup>(</sup>١٠) (تركوه وانحرفوا): أي: شبعوا وانصرفوا.

<sup>(</sup>١١) (لتغط): أي: تغلي ويسمع غليانها.

<sup>(</sup>١٢) (كما هو): يعود إلى العجين.

<sup>(</sup>١٣) (كدية): هي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض.

<sup>(</sup>١٤) (كثيباً أهيل): أي: رملاً سائلاً.

٣٦٤١ \_ (١) (قر): هو البرد الشديد.

يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ: (أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ: (أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ، فَقَالَ: الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ، فَقَالَ: (قُمْ يَا حُذَيْفَةُ! فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ) فَلَمْ أَجِدْ بُدًا، إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي، أَنْ أَقُومَ. قالَ: (اذْهَبْ، فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ) (٢) فَلَمّا أَقُومَ. قالَ: (الْهُومِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ) (٢) فَلَمّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمّام (٣)، حَتَّىٰ أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمّام (٣)، حَتَّىٰ أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبُا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهُماً فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ يَعَيْ : (وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ) وَلَوْ رَمَيْتُهُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ يَعَيْ : (وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ) وَلَوْ رَمَيْتُهُ الْأَصْبُتُهُ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلَ الْحَمَّامِ.

فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَفَرَغْتُ، قُرِرْتُ<sup>(١)</sup>، فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِماً حَتَىٰ أَصْبَحْتُ قَالَ: (قُمْ يَا نَوْمَانُ!). [١٧٨٨]

# ٤ \_ باب: انشغال المسلمين عن الصلاة

٣٦٤٧ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّىٰ كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُهَا (واللهِ مَا صَلَّيْتُهَا). فَقُمْنَا إِلَىٰ بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا). فَقُمْنَا إِلَىٰ بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأَ لَهَا، فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَهَا الْمَعْرِبَ.

<sup>(</sup>٢) (ولا تذعرهم علي): أي: ولا تحركهم علي.

<sup>(</sup>٣) (في حمام): أي: أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس.

<sup>(</sup>٤) (قررت): أي: بردت.

# ٥ ـ باب: آخر غزوة تقوم بها قريش

٣٦٤٣ ـ (خ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّةٍ يَقُولُ، حِينَ أَجْلَىٰ الأَحْزَابُ عَنْهُ: (الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ).

# ٦ ـ باب: صلاة العصر في بني قريظة

٣٦٤٤ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: (لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا في بَنِي قُرَيْظَةً). فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ في الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّىٰ نَأْتِيَهَا، وَقَالَ الْعَصْرُ في الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّىٰ نَأْتِيهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدُ مِنَّا ذلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمْ يُعَنِّفُ وَاحِداً مِنْهُمْ.

## ٧ ـ باب: موت سعد بن معاذ ﴿ لِيَّالِيْهُ

٣٦٤٥ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ (١) يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يُقَالُ لَهُ: حِبَّانُ بْنُ العَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ (٢)، فَضَرَبَ النَّبِيُ عَيْ خَيْمَةً في المَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْ مِنَ الخَنْدَقِ، وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عِنْ وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ، وَاللهِ ما وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِيُ عَيْ : وَضَعْتَ السِّلَاحَ، وَاللهِ ما وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِي عَيْ : فَنَرَلُوا عَلَىٰ (فَأَيْنَ). فَأَشَارَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْ ، فَنَرَلُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ، فَرَدَّ الحَكْمَ إِلَىٰ سَعْدٍ، قالَ: فَإِنِي أَحْكُمُ فِيهِمْ: أَنْ تُقْتَلَ حُكْمِهِ، فَرَدَّ الحَكْمَ إِلَىٰ سَعْدٍ، قالَ: فَإِنِي أَحْكُمُ فِيهِمْ: أَنْ تُقْتَلَ

٣٦٤٥ \_ (١) (سعد): هو سعد بن معاذ.

<sup>(</sup>٢) (الأكحل): هو عرق في وسط الذراع. وقال الخليل: هو عرق الحياة.

المُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَىٰ النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ، وأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ.

وَعَنْها: أَنَّ سَعْداً قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ عَلَيْ وَأَخْرَجُوهُ. اللَّهُمَّ! فَإِنِّي أَثُنُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ أَظُنُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ، حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَلَمْ يَرُعْهُمْ (٤)، فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ (٣)، فَلَمْ يَرُعْهُمْ (٤)، وَفِي المَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَادٍ ؟ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ وَفِي المَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَادٍ ؟ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! وَفِي المَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَادٍ ؟ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَعْذُو (٥) جُرْحُهُ دَماً، فَمَاتَ مِنْهَا ضَيْهَا ضَيْهَا فَيْهَا.

# ٨ ـ باب: زواج النبي على زينب ونزول الحجاب

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قامُوا، فَانْطَلَقْتُ فَجِئَتُ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِي عَلَيْ اللهَ الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قامُوا، فَانْطَلَقْتُ فَجِئَتُ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِي عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله ع

<sup>(</sup>٣) (لبته): هي موضع القلادة من الصدر. وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره. فانفجر من ثُمَّ.

<sup>(</sup>٤) (يرعهم): يفزعهم.

<sup>(</sup>٥) (يغذو): يسيل.



# ١ \_ باب: الإغارة علىٰ بني المصطلق

٣٦٤٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَىٰ نَافِعٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَغَارَ عَلَىٰ بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ (١)، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَىٰ عَلَىٰ المَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةَ. عَلَىٰ المَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةَ. حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ في ذلِكَ الجَيْشِ. [خ ٢٥٤١/ م٠٧٣٠] حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ في ذلِكَ الجَيْشِ. وَعند مسلم: قَالَ: كَتَبْتُ إِلَىٰ نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ...

## ٢ ـ باب: (دعوها فإنها منتنة)

٣٦٤٨ ـ (ق) عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْه، وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ ناسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّىٰ كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ ثَابَ مَعَهُ ناسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ

٣٦٤٧ ـ (١) (غارون): أي: غافلون.

<sup>[</sup>انظر شرح الحديث تفصيلاً في كتاب: «أضواء على دراسة السيرة» لجامع هذا الكتاب ص٢٣ ـ ٧٧ طبع المكتب الإسلامي].

وخلاصة القصة: أنه بلغ الرسول على أن الحارث بن أبي ضرار قائد بني المصطلق يجمع لحربه، فأرسل له بريدة بن الحصيب ليعلم خبره، فلما ذهب إليه وجده قد جمع الجموع... وعندها أغار النبي على عليهم.

لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَباً شَدِيداً حَتَّىٰ تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِ! وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ!

فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: (ما بَالُ دَعْوَىٰ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ؟ ثُمَّ قَالَ: ما شَأْنُهُمْ)؟. فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قالَ: فَقَالَ: النَّبِيُّ عَلَيْهَ: (دَعُوهَا، فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ).

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَىٰ المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِي اللهِ هَذَا الخَبِيثَ اللهِ هَذَا اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ اللهِ هَذَا اللهِ هَا اللهُ اللهِ هَا اللهُ اللهُ اللهِ هَا اللهُ اللهِ هَا اللهُ اللهُ اللهِ هَا اللهُ اللهِ هَا اللهُ اللهِ هَا اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

## ٣ \_ باب: حديث الإفك

وَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُ. قَالَتْ عائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا في غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بَعْدَ ما أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَكنْتُ فيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بَعْدَ ما أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَكنْتُ أَحْمَلُ في هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ غَرْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ غَرْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حَتَّىٰ جاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّىٰ جاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْلُ إِللَّ حِيلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَرْعِ ظَفَارِ قَدِ الْقَلْعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَرْعِ ظَفَارِ قَدِ الْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ.

قَالَتْ: وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَيْ بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ،

وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافاً لَمْ يَهْبُلْنَ (١)، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ (٢) مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ فَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَما اسْتَمَرَّ الجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا عِقْدِي بَعْدَما اسْتَمَرَّ الجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي (٢) الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيْرُجِعُونَ إِلَيَّ.

فَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ في مَنْزِلِي، غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُ ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَىٰ سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَرَأَىٰ سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ مَرَفَنِي، فَحَمَّرْتُ وَجْهِي (٥) بِجِلْبَابِي، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ (٤) حِينَ عَرَفَنِي، فَحَمَّرْتُ وَجْهِي (٥) بِجِلْبَابِي، وَوَاللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، وَهَوَىٰ حَتَّىٰ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَىٰ يَدِهَا، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَنَاخَ رَاحِلَةَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِينَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (٢) وَهُمْ نُولُولٌ.

قَالَتْ: فَهَلَكَ فِيَّ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَ الإِفْكِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ.

٣٦٤٩ ـ (١) (لم يهبلن): أي: يثقلن باللحم والشحم.

<sup>(</sup>٢) (العلقة): أي: القليل.

<sup>(</sup>٣) (فتيممت منزلي): أي: قصدت المكان الذي كنت فيه.

<sup>(</sup>٤) (باسترجاعه): أي: عند قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>٥) (فخمرت وجهى): أي: غطيته.

<sup>(</sup>٦) (موغرين في نُحر الظهيرة) الموغر: النازل في وقت الوغرة، وهي شدة الحر. و(نحر الظهيرة): وقت القيلولة وشدة الحر.

قَالَ عُرْوَةُ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ، فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعهُ وَيَسْتَوْشِيهِ (٧).

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَة، فَاشْتَكَيْتُ (٨) حِينَ قَدِمْتُ شَهْراً، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يُرِيبُنِي (٩) في وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ (١٠) وَهُو يُرِيبُنِي (٩) في وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ (١٠) اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: (كَيْفَ تِيكُمْ؟) (١١)، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلَا فَيُسلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: (كَيْفَ تِيكُمْ؟) (١١)، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ. حَتَّىٰ خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ (١٢)، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ أَشْعُرُ بِالشَّرِ. حَتَّىٰ خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ (١٢)، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ قَبِلَ المَنَاصِعِ (١٣)، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا، وَكُنَّا لَا نَحْرُجُ إِلَّا لَيْلاً إِلَىٰ لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ اللهَ يَالِي لَيْلاً إِلَىٰ لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفُ أَنْ الْعَائِطِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّىٰ بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَخِذَهَا الْعَرَبِ الأُولِ في الْبَرِيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّىٰ بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَخِذَهَا وَنُدَا.

قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهْيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرٍ خالَةُ أَبِي بَكْرٍ المُطَّلِبِ بْنِ عامِرٍ خالَةُ أَبِي بَكْرٍ

<sup>(</sup>V) (يستوشيه): أي: يستخرجه بالبحث والمسألة. ثم يفشيه ويشيعه ويحركه، ولا يدعه يخمد.

<sup>(</sup>۸) (اشتكيت): أي: مرضت.

<sup>(</sup>٩) (يريبني): يجعلني في شك ووهم.

<sup>(</sup>١٠) (اللطف): الرفق والإحسان.

<sup>(</sup>١١) (كيف تيكم) تيكم: اسم إشارة إلى المؤنثة. أي كيف هذه؟

<sup>(</sup>١٢) (نقهت): الناقه: من برأ من مرضه، وهو قريب عهد به، لم يتراجع إلى كمال صحته.

<sup>(</sup>١٣) (المناصع): مواضع كانت خارج المدينة يتبرزون فيها.

<sup>(</sup>١٤) (الكنف): جمع كنيف، وهو الساتر مطلقاً.

الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطَّلِبِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِي مِرْطِهَا (٥١) مِسْطَحٍ قِيمَنَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ في مِرْطِهَا (٥١) فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ ما قُلْتِ، أَتَسُبِّنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْراً؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ: وَقُلْتُ: وَمَا بَدْراً؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَالَتْ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَالْتُ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَالَتْ: فَازْدَدْتُ مَرَضاً عَلَىٰ مَرَضِي. فَالَ؟ فَاذْدَدْتُ مَرَضاً عَلَىٰ مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: (كَيْفَ فَلَمَّا مَرَضاً عَلَىٰ بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: (كَيْفَ نَلِكُمْ)؟ فَقُلْتُ لَهُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبُويَّ؟ قَالَتْ: وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا.

قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ، فَقُلْتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ ماذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: يا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ: فَتَكَيْتُ تِلْكَ فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، أَولَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، أَولَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (١٧) لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ (١٨)، ثمَّ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (١٧) لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ (١٨)، ثمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي...

قَالَتْ: فَبَكَیْتُ یَوْمِي ذلِكَ كُلَّهُ لَا یَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَیْتُ لَیْلَتَیْنِ وَیَوْماً، لَا یَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، حَتَّیٰ إِنِّي لأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فالِقٌ كَبِدِي، فَبَیْنَا أَبُوَايَ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، حَتَّیٰ إِنِّي لأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فالِقٌ كَبِدِي، فَبَیْنَا أَبُوايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ

<sup>(10) (</sup>مرطها) المرط: كساء من صوف.

<sup>(</sup>١٦) (أي هنتاه): معناه: يا هلنه.

<sup>(</sup>١٧) (لا يرقأ): لا ينقطع.

<sup>(</sup>١٨) (ولا اكتحل بنوم): أي: لا أنام.

لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي. قالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْنَا، فَسَّلَمَ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذ قِيلَ ما قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْراً لَا يُوحىٰ إِلَيْهِ في شَأْنِي بِشَيْءٍ، قِيلَ ما قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْراً لَا يُوحىٰ إِلَيْهِ في شَأْنِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قالَ: (أَمَّا بَعْدُ، يَا عِائِشَةُ قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قالَ: (أَمَّا بَعْدُ، يَا عِائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيْبَرِ ثُكِ اللهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ).

قَالَتْ: فَلَمَّا قَضِىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّىٰ ما أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ عَنِّي فِيما قالَ، فَقَالَ أَبِي: وَاللهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْثٍ، فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي فَقَالَ أَبِي: وَاللهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْثٍ، فَقُلْتُ لأُمِّي اللهِ وَلَّ لِرَسُولِ اللهِ عَيْثٍ فَي اللهِ عَيْثِ فِيما قالَ، قالَتْ أُمِّي: وَاللهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْثٍ فَي اللهِ عَيْثِ فَقُلْتُ، وَأَنَا جارِيَةٌ حَدِيثَةِ السِّنِّ لاَ أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيراً: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ في كَثِيراً: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ في أَنْفُ سَكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ، لَا تُصَدِّقُونَنِي، وَلَئِنِ اللهُ يَعْلَمُ أَنِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُنِي! فَوَاللهِ لَا أَجِدُ الْعَتَرَفْتُ لَكُمْ مَثَلاً إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَدَّقُنِي! فَوَاللهِ لَا أَجِدُ لَي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَدَّرُ جَمِيلُ وَاللهِ لَا أَبِي لَكُمْ مَثَلاً إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَدَّرُ جَمِيلٌ وَاللهِ لَا أَبِي لَيْ اللهِ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَاللهُ لَا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَدَّرُ جُمِيلٌ وَاللهِ لَا أَيْهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفْونَ ﴿ وَلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْهَاهُ اللهَ الْمَالَةُ اللهَ الْمَالِيَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذ بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ في شَأْنِي وَحْياً يُتْلَىٰ، لَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ شِأْنِي وَحْياً يُتْلَىٰ، لَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ شِأْنِي وَحْياً يُتُلَىٰ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ في النَّوْمِ رُويَا إِنَّامَ مِنْ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ في النَّوْمِ رُويَا

يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا. فَوَاللهِ مَا رَامَ (١٩) رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، حَتَّىٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ (٢٦)، وَهُوَ النُّرَحَاءُ (٢٠)، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ (٢١) مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ (٢٦)، وَهُوَ النُّرَحَاءُ (٢٠) عَنْ فَي يَوْمٍ شَاتٍ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَسُرِّي (٢٣) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ).

قَالَتْ: فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، فَإِلِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ وَظِلْ.

قَـالَـتْ: وَأَنْـزَلَ اللهُ تَـعَـالَـىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرُ ﴾ [النور: ١١] الْعَشْرَ الآيَاتِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هذَا في بَرَاءَتِي. [خ ٤١٤١/ م ٢٧٧٠]

## ٤ \_ باب: سرية سيف البحر

• ٣٦٥ - (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُ ﷺ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُ ﷺ قَلَا ثَمِائَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، نَرْصُدُ عِيراً لِقُرَيْشٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّىٰ أَكُلْنَا الخَبَطَ (١)، فَسُمِّيَ جَيْشَ الخَبَطِ، وَأَلْقَىٰ الْبَحْرُ حُوتاً يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ (٢)، حَتَّىٰ صَلَحَتْ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ (٢)، حَتَّىٰ صَلَحَتْ

<sup>(</sup>١٩) (ما رام): أي: ما فارق.

<sup>(</sup>٢٠) (البرحاء): هي الشدة.

<sup>(</sup>۲۱) (ليتحدر): أي: ليتصبب.

<sup>(</sup>٢٢) (الجمان): الدر، شبهت عرقه ﷺ بحبات اللؤلؤ.

<sup>(</sup>۲۳) (سري): أي: كشف وأزيل.

٣٦٥٠ ـ (١) (الخبط): ورق السلم.

<sup>(</sup>٢) (بودكه) الودك: دسم اللحم.

أَجْسَامُنَا. قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ، فَلَمَّا اشْتَدَّ الجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ (٣)، ثُمَّ تَحْتَهُ. وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ، فَلَمَّا اشْتَدَّ الجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ (٣)، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً. [خ٤٩٥ (٢٤٨٣)/ م١٩٩٥]

□ وفي رواية للبخاري: قال: فَخَرَجْنَا، وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ مِنْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ مِثْوَدُنَ عُلْمَ تُمْرَةٌ تَمْرَةٌ وَقُولُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّىٰ فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ، ثُمَّ فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَىٰ الْبُحْرِ، فإذا حوتٌ مثلُ الظَّرِبِ(٤٠).

**\$** \$ \$

<sup>(</sup>٣) (جزائر): جمع جزور، وهو البعير. والرجل الذي نحرها هو قيس بن سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>٤) (الظرب): الجبل الصغير.



# ١ \_ باب: فضل أصحاب بيعة الرضوان

٣٦٥١ ـ (خ) عَنِ الْبَرَاءِ وَ اللَّهُ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةً، وَقَدْ كَانَ فَنْحُ مَكَّةَ فَتْحاً، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكُ فَيَا مَعَ النَّبِيِّ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُركُ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلّغَ ذَلِكَ النَّبِيَ يَكِيْ فَأَتَاهَا، فَجَلَسَ عَلَىٰ شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي يَكِيدٍ فَأَتَاهَا، فَجَلَسَ عَلَىٰ شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بِعِيدٍ، ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا. [خ ١٥٠٤ (٢٥٥٧)]

٣٦٥٢ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ مُبَشِّرِ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: (لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا) قَالَتْ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا) قَالَتْ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْتَهَرَهَا. فَقَالَ اللهُ عَلْقَ فَوَانِ مِنكُمْ إِلَا وَارِدُها اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُه

٣٦٥٣ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْائَةِ ، وَلَوْ كُنْتُ أَهْلِ اللهُ عَرْقِ . [خ٤١٥٤ (٣٥٧٦)/ م١٨٥٦] أبْصِرُ الْيَوْمَ الْأَرْيُتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ .

٣٦٥٤ ـ (ق) عَنْ يَزَيِدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ

٣٦٥٥ ـ (م) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ يُنَايِعُ النَّاسَ، وَأَنَا رَافِعٌ عَصْناً مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَلَنَّنِي عُلَيْ الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَىٰ الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا نَفِرَ. [م٥٨٥]

## ٢ ـ باب: مفاوضات الصلح وكتابته

٣٦٥٦ ـ (خ) عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ ـ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ ـ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، حَتَّىٰ إِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ ـ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ ذَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : (إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلْاَ فَمِينٍ). في خَيْلِ لِقُرَيْشِ طَلِيعَةً (٢)، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ).

فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّىٰ إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ<sup>(٣)</sup> الجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُض نَذِيراً لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ حَلْ (٤)، فَأَلحَتْ (٥)، فَقَالُ النَّاسُ: حَلْ حَلْ حَلْ (٤)، فَأَلحَتْ (ما فَقَالُ النَّبِيُ ﷺ: (ما فَقَالُ النَّبِيُ ﷺ: (ما

٣٦٥٦ ـ (١) (بالغميم): أي: كراع الغميم. وهو موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٢) (طليعة): هي مقدمة الجيش.

<sup>(</sup>٣) (بقترة) القترة: الغيار الأسود.

<sup>(</sup>٤) (حل حل): كلمة تقال للناقة إذا تركت السير.

<sup>(</sup>٥) (فألحت): أي: تمادت علىٰ عدم القيام.

<sup>(</sup>٦) (خلأت): الخلاء للإبل، كالحران للخيل.

خَلاَّتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلكِنْ حَبَسَهَا حابِسُ الْفِيلِ). ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ؛ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا)، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ.

قالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ نَزَلَ بِأَقْصَىٰ الحُدَيْبِيَةِ عَلَىٰ ثَمَدٍ (٧) قَلِيلِ المَاءِ، يَتَبَرَّضُهُ (٨) النَّاسُ تَبَرُّضاً، فَلَمْ يُلَبِّنْهُ النَّاسُ حَتَّىٰ نَزَحُوهُ، وَشُكِيَ الْمَاءِ، يَتَبَرَّضُهُ (٨) النَّاسُ تَبَرُّضُهُ أَنْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّىٰ صَدَرُوا عَنْهُ.

فَيَنْمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ في نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ ـ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ (٩) رَسُولِ اللهِ عَيْهِ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ ـ فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَيِّ وَعَامِرَ بْنَ لُوَيِّ نَزَلُوا أَعْدَادَ (١٠) مِيَاهِ فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَيِّ وَعَامِرَ بْنَ لُويٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ وَصَادُوكَ عِنِ السُحُدَيْبِيَةِ، وَمَعَهُمُ الْعُوذُ المَطَافِيلُ (١١)، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْدَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْسًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ مَادُدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ: فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ مَادُدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ: فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ مَا وَانْ هُمْ أَبُوا، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا؛ وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا (١٢)، وَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَيهِ النَّاسُ فَعَلُوا؛ وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا؛ وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا (٢٢)، وَإِنْ هُمْ أَبُوا، وَيَعْمَا مَنَا مُنَا مُنْ الْمَاسُ فَعَلُوا؛ وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا (٢٢)، وَإِنْ هُمْ أَبُوا،

<sup>(</sup>٧) (ثمد): المراد هنا: البئر.

<sup>(</sup>٨) (يتبرضه): هو الأخذ قليلاً قليلاً.

<sup>(</sup>٩) (عيبة نصح): أي: موضع نصح، والعيبة: ما توضع فيه الثياب.

<sup>(</sup>١٠) (أعداد): وهو الماء الذي لا انقطاع له.

<sup>(</sup>١١) (العوذ المطافيل) العوذ: جمع عائذ، وهي الناقة ذات اللبن. و(المطافيل): الأمهات التي معها أطفالها. ولعله كنى بذلك عن النساء معهن الأطفال.

<sup>(</sup>١٢) (جموا): أي: استراحوا.

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَىٰ أَمْرِي هَذَا حَتَّىٰ تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي (١٣)، وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ). فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأْبَلِّغُهُمْ ما تَقُولُ.

قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَىٰ قُرَيْشاً، قالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُول قَوْلاً، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ ما سَمِعْتَهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قالَ النَّبِيُ عَلَيْ .

فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ، أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونَنِي؟ قَالُوا: بَلَیٰ، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونَنِي؟ قَالُوا: بَلَیٰ، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونَنِي؟ قَالُوا: بَلَیٰ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا لَا، قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَّحُوا(ثا) عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَیٰ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ، قَالُوا: اثِتِهِ، فَأَتَاهُ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَ يَكِيْقُ، فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْقُ نَحُواً مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَلْ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَلْ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَلْ مُعْوَلًا النَّبِي بَعْدِ الْمُعْرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الأَخْرَىٰ، فَإِنِّ وَاللّهِ لا أَرَىٰ وُجُوها، وَإِنِي لأَرَىٰ أَشُواباً (٥٠) مِنَ النَّاسِ خَلِيقاً أَنْ يَفِرُوا وَاللّهِ لا أَرَىٰ وُجُوها، وَإِنِّي لأَرَىٰ أَشُواباً (٥٠) مِنَ النَّاسِ خَلِيقاً أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو: امْصُصْ بِبَظْرِ اللّاتِ (٢٦٠)، أَنَحْنُ نَفِرُ عَنْهُ وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو: امْصُصْ بِبَظْرِ اللّاتِ (٢٦٠)، أَنحُنُ نَفِرُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١٣) (سالفتي) السالفة: صفحة العنق. وكني بذلك عن القتل.

<sup>(</sup>١٤) (بلحوا): أي: امتنعوا.

<sup>(</sup>١٥) (أشواباً): الأخلاط من أنواع شتيل.

<sup>(</sup>١٦) (امصص ببظر اللات) اللاتُ: اسم صنم كانت تعبده قريش وثقيف.

و(البظر): قطعة تبقىٰ بعد الختان في فرج المرأة، وكانت عادة العرب الشتم بهذا اللفظ. للكن بلفظ الأم. فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة ما كان يعبد مقام أمه.

وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا يَدُ(١٧) كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِك بِهَا لأَجَبْتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَ عَيَيْهُ، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِ النَّبِيِّ عَيَيْهُ، وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِعْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَىٰ عُرُوةُ بِيَدِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَيْهُ، وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِعْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَىٰ عُرُوةُ بِيَدِهِ إِلَىٰ لِحْيَةِ النَّبِيِّ عَيْهُ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: أَخِرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ أَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْماً في الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَّا الإسْلامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ في شَيْءٍ).

ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ (١٨) أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَّ بِعَيْنَيْهِ، قالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ نُخَامَةً؛ إِلَّا وَقَعَتْ في كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَوَاللهِ مَا تَنَخَمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ نُخَامَةً؛ إِلَّا وَقَعَتْ في كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُجِدُّونَ يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُجِدُّونَ إِلَيْهِ الْنَظَرَ تَعْظِيماً لَهُ.

فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ المُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَىٰ قَيْصَرَ وَكِسْرَىٰ وَالنَّجَاشِيِّ. وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكاً قَطُ يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّداً. وَاللهِ إِنْ قَطُ يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّداً. وَاللهِ إِنْ تَنَخَمَ نُخَامَةً؛ إِلَّا وَقَعَتْ في كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ،

<sup>(</sup>١٧) (لولا يد): أي: لولا نعمة.

<sup>(</sup>١٨) (يرمق): أي: يلحظ.

وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيماً لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةً: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا: الْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَالْمَحَابِهِ، قالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهُ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ، فَابْعَثُوهَا لَهُ (١٩٥٠). فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قالَ: سُبْحَانَ اللهِ! ما يَنْبَغِي لِهؤلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا يُنْبَغِي لِهؤلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ قالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِدَتْ وَأَشْعِرَتْ، فَمَا أَرَىٰ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ.

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ، فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هَذَا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَقَالُوا ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ، قالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَبَيْنَما هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ).

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ في حَدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَاباً، فَدَعا النَّبِيُ يَكِيْهُ الْكَاتِب، فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْهُ: هَاتِ اكْتُب بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَاباً، فَدَعا النَّبِيُ يَكِيْهُ الْكَاتِب، فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْهُ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَلَكِنِ اكْتُب بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كما كُنْتَ تَكْتُب، فَقَالَ المُسْلِمُونَ:

<sup>(</sup>١٩) (فابعثوها له): أي: أثيروها دفعة واحدة.

وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ). ثُمَّ قالَ: (هَذَا ما قاضى عَلَيْهِ مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ). فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (وَاللهِ إِنِّي قَالَ لَلَيْبِي عَلَيْهِ: (وَاللهِ إِنِّي لَلَهُ لَيْنَ عَبْدِ اللهِ).

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: (لَا يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ؛ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا).

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّ الْجَذْنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ). فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً (''')، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ، فَكَتَب، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ قِيلٍ، فَكَتَب، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ؛ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قالَ المُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ؛ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قالَ المُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَيْفَ يُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِماً؟!

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّىٰ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْفٍ: (إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ). قالَ: فَوَاللهِ إِذَا لَمْ أَضَالِحُكَ عَلَىٰ شَيْءٍ أَبَداً، قالَ النَّبِيُ عَيْفٍ: (فَأَجِزْهُ لِي)(٢١). قالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ، قالَ: (بَلَىٰ فَافَعُلْ). قالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلِ، قالَ مِكْرَزٌ:

<sup>(</sup>٢٠) (ضغطة): أي: قهراً.

<sup>(</sup>٢١) (فأجزه لي): أي: امضِ لي فعلي فيه فلا أرده إليك أو أستثنيه من القضية.

بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ، قالَ أَبُو جَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِماً، أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟ وَكَانَ قَدْ عُذّبَ عَذَاباً شَدِيداً في اللهِ.

قالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ عَقَالًا فَقُلْتُ: أَلَسْتَا عَلَىٰ الْحَقِّ وَعَدُونَا عَلَىٰ الْبَيْ وَقَالَ: (بَلَىٰ). قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَىٰ الْحَقِّ وَعَدُونَا عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ قَالَ: (بَلَىٰ). قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا إِذَا ۚ قَالَ: (إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُو نَاصِرِي). قُلْتُ: أَولَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: (بَلَىٰ، فَلْحُبْرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ العَامَ)؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: (فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ). قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُرٍ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: أَلَىٰ الْبَعْمِ الدَّنِيَّ اللهِ حَقَّا ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: أَلَسْنَا فَقُلْتُ: فَلِم نُعْطِي الدَّنِيَّ وَقَلْتُ وَعَدُونَنَا عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: فَلِم نُعْطِي الدَّنِيَّ فَقُلْتُ: فَلِم اللهِ عَلَىٰ الْبَاطِلِ ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: فَلِم اللهِ عَلَىٰ الْبَاطِلِ ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: فَلِم اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْبَعْمِي عَلَىٰ الْمَعْمِي الدَّنِيَّ وَعَدُونَنَا أَنَا سَنَامُ اللهِ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْحَقِّ، وَلَيْسَ يَعْطِي الدَّنِيَّ وَعُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمِي الدَّنِيَّ وَلَيْسَ يَعْطِي الدَّنِيَّةُ وَعُلُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمِ اللَّذِيَّةُ وَعُلُى الْمُعْمِي الدَّيْقِ إِنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ، وَلَيْسَ يَعْطِي الدَّنِي وَمُطَوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَىٰ، أَفَاحْرَكَ أَلْتُ السَاعُمْ وَلَا اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمُ وَلَيْهِ إِنَهُ عَلَىٰ الْمَعْمُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ الْمُعْمُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمُ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْمُ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْمُ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْمُ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْمُ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْمُ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْمُ الْمُعْمُ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْمُ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْمُ وَلَا اللهِ الْمُعْمُ وَلَا عِلَىٰ الْمُعْمُ الْمُعْمُ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْمُ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْمُ اللهِ عَلَىٰ الْمُعْمُ وَلَا عَلَىٰ الْمُعْمُ وَلِهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالَ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذلِكَ أَعْمَا لا (٢٣).

قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ: (قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا). قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ، حَتَّىٰ قَالَ

<sup>(</sup>٢٢) (بغرزه): الغرز للإبل بمنزلة الركب للفرس.

<sup>(</sup>٢٣) (فعملت لذلك أعمالاً): أي: الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء، وكان عمر رفي يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ.

ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَتُحِبُّ ذلِكَ؟ اخْرُجْ، ثم لَا تُكَلِّمْ أَحَداً مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّىٰ تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ.

فَخَرَجَ فَلَمْ يَكَلِّمْ أَحَداً مِنْهُمْ حَتَّىٰ فَعَلَ ذلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذلِكَ قامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضاً، حَتَّىٰ كادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً غَمَّاً.

ثُمَّ جاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَآمْتَجِنُوهُنَّ ﴾، حَـتَـىٰ بَـلَـغَ: ﴿ يِعِصَمِ الْكُوافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهِما مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالأُحْرَىٰ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً (٢٤).

ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ - رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ -، فَأَرْسَلُوا في طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّىٰ بَلَغَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَىٰ يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَىٰ سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّداً، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَدِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ،

وفيها أن الذي كتب إلى النبي ﷺ بشأن أبي بصير، هو الأخنس بن شريق.

<sup>(</sup>٢٤) وفي رواية معلقة: أن عمر طلق امرأتين: قريبة بنت أبي أمية، وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم.

فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ، حَتَّىٰ بَرَدَ (٢٠)، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُ: (لَقَدْ رَأَيٰ هَذَا فُخُراً) (٢٦). فَلَمَّا انْتَهِىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمُقْتُولُ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَىٰ اللهُ ذِمَّتَكَ، لَمُقْتُولُ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَىٰ اللهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ، قالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (وَيْلُ أُمِّهِ! فَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ، قالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (وَيْلُ أُمِّهِ! مِسْعَرَ حَرْبٍ (٢٧)، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ (٢٨). فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ سِيفَ الْبَحْرِ (٢٩).

قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّىٰ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْش رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ؛ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّىٰ اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَىٰ اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَىٰ الشَّامِ؛ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ. فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْقٍ تُنَاشِدُهُ بِاللهِ وَالرَّحِم: لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُو آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّهِ يَكُمْ عَنْهُمْ مِنْ أَيْدِيهُمْ عَنَكُمْ وَأَخْذُوا أَمْوَالَهُمْ . حَتَّىٰ بَلَغَ : ﴿ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْكُمْ عَلَيْهِمْ مَنَكُمْ عَلَيْهِمْ مَنْ أَنَاهُ مَنْ أَيْدِيهُمْ عَنَكُمْ وَلَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بَطُولِ مَكَةً مِنْ بَعَدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ : ﴿ الْمُعَيْدَ وَلَا اللهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ مَنْهُمْ لَمْ يُقِرُوا أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُعْوِوا أَنَهُ مَعْمُ اللهِ الرَّحِيمِ ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ الرَّحِيمِ ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ مَنْهُمْ وَبَيْنَ اللهِ الرَّحِيمِ ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>٢٥) (حتىٰ برد): أي: حتىٰ خمدت حواسه، وهي كناية عن الموت.

<sup>(</sup>٢٦) (ذعراً): أي: خوفاً.

<sup>(</sup>۲۷) (مسعر حرب): أي: يسعرها.

<sup>(</sup>۲۸) (لو كان له أحد): أي: ينصره ويعاضده.

<sup>(</sup>٢٩) (سيف البحر): ساحله.

# ٣ ـ باب: نزول: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا﴾

٣٦٥٧ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا مَتَخَا لَكَ فَتَخَا لَكَ فَتَخَا لَكَ فَتَخَا لَكَ فَتَخَا لَكَ فَتَخَا لَكُ فَتَخَا لَكُ فَيْنَا ﴿ لَي فَيْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ [الفتح: ١ - ٥] مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ (١) وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ (٢)، وَقَدْ نَحَرَ اللَّهُ مِيَ الْحُدِيْبِيَةِ، وَقَالَ: (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا اللَّهُ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً).

### ٤ \_ باب: مكان الشجرة

٣٦٥٨ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا. [خ٢١٦٢/ م١٨٥٩]

وفي رواية لهما: عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرحمٰن قالَ: انْطَلَقْتُ حَاجًا، فَمَررْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: ما هَذَا المَسْجِدُ؟ قالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ، حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الشَّجَرَةُ، حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا.

فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ! [خ٣١٦٣]

٣٦٥٧ ـ (١) (مرجعه من الحديبية): أي: وقت رجوعه منها.

<sup>(</sup>٢) (الكآبة): تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن.

# اب: كتبه ﷺ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

٣٦٥٩ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، وَإِلَىٰ وَلِلَىٰ وَلِلَىٰ وَلَيْسَ وَإِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَيْسَ وَإِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِي الَّذِي صَلَّىٰ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ.

• ٣٦٦ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَىٰ كَشْرَىٰ، مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ اللهِ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ - فَحَسِبْتُ الْبَحْرَيْنِ اللهِ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ - فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ قَالَ - فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ قَالَ - فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ . [خ8123 (32)]

٣٦٦١ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِيهِ إِلَىٰ فِيهِ إِلَىٰ فِي إِلَىٰ فِيهِ إِلَىٰ فِي اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ في المُدَّةِ (٢) الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قالَ: قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ، إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ، قالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمٍ بُصْرَىٰ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمٍ بُصْرَىٰ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَىٰ إِلَىٰ هِرَقْلَ، قَالَ: فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمٍ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: فَدُعِيتُ في نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَىٰ هِرَقْلَ، فَأَجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَباً مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا، فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي

٣٦٦١ ـ (١) (من فيه إلى في): أي: من فمه إلىٰ فمي؛ أي: ليس بينهما واسطة.

<sup>(</sup>٢) (في المدة): أي: في مدة هدنة صلح الحديبية.

خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، قالَ أَبُو سُفَيَان: وَايْمُ اللهِ! لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ (٣) لَكَذَبْتُ.

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذو حَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: أَيتَبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤَهُمْ، قَالَ: يَزِيدُونَ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: قُلْتُ: قَلْتُ: لَا، قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالاً (نَّ )، يُصِيبُ مِنَا وَنُصِيبُ مِنْهُ، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ في هذِهِ المُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُو صَانِعٌ يَعْذِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ في هذِهِ المُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُو صَانِعٌ يَعْذِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ في هذِهِ المُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُو صَانِعٌ فِيهَا.

- قَالَ: وَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئاً غَيْرَ هذِهِ -. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا.

ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ، قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلَبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ:

<sup>(</sup>٣) (أن يؤثروا على الكذب): أي: أن ينقل رفقاؤه عنه الكذب.

<sup>(</sup>٤) (سجالاً): أي: نوبة لنا، ونوبة له.

أَضُعَفَاوَهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاوَهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَىٰ اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ عَلَىٰ اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْيَدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ الْمُ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدونَ، الْقُلُوبِ(٢)، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدونَ، وَكَذلِكَ الإِيمَانُ عَتَىٰ يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ وَيَنْلُونَ مِنْهُ، وَكَذلِكَ الإِيمَانُ حَتَّىٰ يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ وَيَنْلُونَ مِنْهُ، وَكَذلِكَ الإِيمَانُ حَتَّىٰ يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ وَيَنْلُونَ مِنْهُ، وَكَذلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَىٰ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَعْدِرُ؟ وَكَذلِكَ الرَّسُلُ تُنْكَمْ وَيَنْلُونَ مِنْهُ، فَرَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدُ الْقُولَ قَبْلُهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحْدُ اللَّهُولَ قَبْلُهُ، قُلْتُ: رَجُلِّ الْتُمَمِّ يَقُولٍ قِيلَ قَبْلَهُ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالطِّلَةِ، وَالْعَفَافِ.

قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقَّاً فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَلَيْ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ:

<sup>(</sup>٥) (سخطة له): أي: كراهية له.

<sup>(</sup>٦) (بشاشة القلوب): يعنى انشراح الصدور.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللهُ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّينِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِلْمَ اللّهِ مَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الأَرِيسِيِّينَ (^)، وَ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِنْكِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآمِ بَيْنَكُو وَبَيْنَكُو أَلّا نَعْبُدُوا بِأِنَا مُسْلِمُونَ وَبَيْنَكُو أَلّا نَعْبُدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ وَلَيْنَا مُسْلِمُونَ ﴾ وَبَيْنَكُو أَلّا نَعْبُدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ وَبَيْنَكُو أَلّا نَعْبُدُ إِلّا اللهَ ﴾ ، إلَـيل قَـوْلِيهِ: ﴿ اللهِ اللهُ كُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ وَاللهُ عَلَيْكُ أَلّا نَعْبُدُ أَلّا نَعْبُدُ إِلّا اللهَ ﴾ ، إلَـيل قَـوْلِيهِ قَالُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ أَلّا نَعْبُدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ . اللهُ عَلَيْكُونُ أَلّا نَعْبُهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ أَلّا نَعْبُكُونَ أَلّا نَعْبُهُ إِلَى اللهُ عَلَيْنَا مُسْلِمُونَ ﴾ . إلَـيل عَمران: ٢٤]).

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ (٩) ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ اللَّغُطُ (٩) ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ (١٠) ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ، فَما زِلْتُ مُوقِناً بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلَامَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ، فَجَمَعَهُمْ في دَارٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ في الْفَلَاحِ وَالرَّشَدِ آخِرَ الأَبَدِ، وَأَنْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ في الْفَلَاحِ وَالرَّشَدِ آخِرَ الأَبْوَابِ، يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟ قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرِ الْوَحْشِ إِلَىٰ الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمْ، فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ.

[خ7008 (٧)/ م٢٧٧]

<sup>(</sup>٧) (بدعاية الإسلام): أي: بدعوته، وهي كلمة التوحيد.

<sup>(</sup>A) (الأريسيين): أختلف في معناها، والمعنى: فإن عليك إثم رعيتك التي تتبعك.

<sup>(</sup>٩) (اللغط): الأصوات المختلطة.

<sup>(</sup>١٠) (لقد أمر أمر ابن أبي كبشة) أمر: بمعنى: عظم. و(ابن أبي كبشة): أراد به النبي ﷺ؛ لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض.

## ٦ \_ باب: غزوة ذاتِ القَرَد

٣٦٦٢ ـ (ق) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالإُولَىٰ، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ عَيْ تَرْعَىٰ بِذِي قَرَدٍ (١)، قالَ: فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ (٢) رَسُولِ اللهِ عَيْ ، غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ (٢) رَسُولِ اللهِ عَيْ ، غُلَامٌ مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: فَطَفَانُ، قَالَ: فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَحَاتٍ: قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: فَطَفَانُ، قَالَ: فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَحَاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ! قَالَ: فَأَسْمَعْتُ ما بَيْنَ لَابَتِي (٣) المَدِينَةِ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَىٰ وَجُهِي حَتَّىٰ أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَدُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاءِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَقَدْ أَخَدُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاءِ، وَكُنْتُ رَامِياً، وأَقُولُ:

أَنَـــا ابْـــنُ الأَكْــوعُ وَالْــيَــوْمُ يَــوْمُ الــرُّضَـعِ وَأَرْتَجِزُ، حَتَّىٰ اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ اللهِ! قَدْ حَمَيْتُ بُرْدَةً. قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ وَالنَّاسُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ! قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ المَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ، فَقَالَ: (يَا ابْنَ الأَكْوَعِ! الْقَوْمَ المَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ، فَقَالَ: (يَا ابْنَ الأَكُوعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِعْ (٤٠) . قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ نَاقَتِهِ مَلَكْتَ فَأَسْجِعْ (٤٠٤١) . قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ نَاقَتِهِ حَتَّىٰ دَخَلْنَا المَدِينَةَ.

#### **\*\*\* \*\*\* \*\***\*

٣٦٦٢ ـ (١) (بذي قرد): ماء علىٰ نحو يوم من المدينة.

<sup>(</sup>٢) (لقاح): جمع لقحة، وهي ذات اللبن القريبة العهد بالولادة.

<sup>(</sup>٣) (لابتي) اللابة: الحرة.

<sup>(</sup>٤) (فأسجح): معناه: فأحسن وارفق.

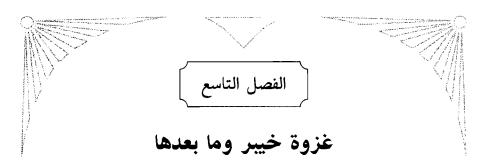

## ١ ـ باب: الخروج إِلَىٰ خيبر وفتحها

٣٦٦٣ \_ (ق) عَنْ أَنْسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بَغَلَس(١)، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَىٰ نَبِي اللهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ عَيْلِيُّهُ، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ، حَتَّىٰ إِنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم ، فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ). قَالَهَا ثَلَاثاً .

قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلِّي أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ \_ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ؛ يَعْنِي: الْجَيْشَ ...

قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً (٢)، فَجُمِعَ السَّبْئ، فَجَاءَ دِحْيَةُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي، قَالَ: (اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً). فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: (ادْعُوهُ بِهَا). فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ: (خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا). قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ، وَتَزَوَّجَهَا.

٣٦٦٣ ـ (١) (بغلس) الغلس: آخر الليل حين يشتد سواده. (۲) (عنوة): أي: قهراً.

فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ، جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْم، فَأَهْدَتْهَا (٣) لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُ عَلَيْ عَرُوساً، فَقَالَ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءُ فَلَيْجِيْ بِهِ). وَبَسَطَ نِطَعَا (٤٠)، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: فَحَاسُوا يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: فَحَاسُوا يَعْيَا وَرُعْ السَّوِيقَ، قَالَ: فَحَاسُوا حَيْساً (٥٥)، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ. [خ٣٧١/ م: النكاح ١٣٦٥ (٨٤)]

وفي رواية للبخاري: أنّه أقْبَلَ هُو وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهُ وَمَعَ النّبِيِّ عَلَيْهُ مَرْدِفَهَا عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطّرِيقِ عَشَرَتِ النّاقَةُ، فَصُرِعَ النّبِيُّ عَلَيْهُ وَالمَرْأَةُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ ـ قَالَ: أَحْسِبُ عَشَرَتِ النّاقَةُ، فَصُرِعَ النّبِيُّ وَالمَرْأَةُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ ـ قَالَ: أَحْسِبُ قَالَ ـ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِذَاءَكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ). فَأَلْقَىٰ فَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فَأَلْقَىٰ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ المَرْأَةُ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَىٰ رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا، فَسَارُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ المَدِينَةِ ـ أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ ـ قَالَ النّبِيُ عَيْكُ : (آيبُونَ تَائِبُونَ تَائِبُونَ المَدِينَةِ ـ أَوْ قَالَ: أَشُرَونَ الْمَدِينَةِ ـ قَالَ النّبِيُ عَيْكِ : (آيبُونَ تَائِبُونَ تَائِبُونَ عَلَيْهُا، فَتَامَتِ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ ـ قَالَ النّبِيُ عَيْكُ : (آيبُونَ تَائِبُونَ عَلَيْهُا، فَقَامَتِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَةً لَهُمْ الْمَدِينَةِ ـ أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ ـ قَالَ النّبِيُ عَيْكُ : (آيبُونَ تَائِبُونَ تَائِبُونَ عَلَيْهُا، خَتَىٰ دَخَلَ المَدِينَةِ . أَوْ قَالَ: أَمْ مَا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ ـ قَالَ النّبِي عَيْكُ ذَخَلَ المَدِينَةَ . [حَمَا المَدِينَة . [حَمَا المَدِينَة . [حَمَالُونَ عَلَىٰ الْمَدِينَة . [حَمَا المَدِينَة . [حَمَلُ المَدِينَة . [حَمَالُونَ عَلَيْهُا مَا عَلَىٰ الْمُدِينَة . [حَمَلُ المَدِينَة . [حَلَ المَدِينَة . [حَمَلُ المَدِينَة . [حَمَلُ

٣٦٦٤ ـ (ق) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَبَّيْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيهُ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلاً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ، النَّبِيِّ عَلِيهُ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلاً، فَقَالَ رَجُلاٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ، فَنَزَلَ يَحْدُو أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ (١) وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِراً، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>٣) (فأهدتها): أي: زفتها.

<sup>(</sup>٤) (نطعاً): أي: سفرة.

 <sup>(</sup>٥) (فحاسوا حيساً) الحيس: تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن.
 ٣٦٦٤ ـ (١) (هنهاتك): أى: أراجيزك، ولفظ مسلم: (هنياتك).

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاعْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اتَّقَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ هَذَا السَّائِقُ)؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ، قَالَ: (يَرْحَمُهُ اللهُ). قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ (٢) يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْلَا أَمْنَعْتَنَا بِهِ؟

فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّىٰ أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ (٣) شَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَىٰ النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَاناً كَثِيرَةً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (مَا هذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَىٰ أَيِّ عَلَىٰ أَيِّ عَلَىٰ أَيِّ عَلَىٰ أَيِّ عَلَىٰ أَيِّ عَلَىٰ أَيِّ لَحْمِ)؟ قَالُوا: لَحْمُ شَيْءٍ تُوقِدُونَ)؟ قَالُوا: عَلَىٰ لَحْمٍ، قَالَ: (عَلَىٰ أَيِّ لَحْمٍ)؟ قَالُوا: لَحْمُ حُمْرِ الإِنْسِيَّةِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا؟ قَالَ: (أَوْ ذَاكَ).

فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ، كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيراً، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ (أَ)، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا (أُ) قَالَ سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَيْقَ وَهُوَ آخِذٌ مِنْهُ. قَالَ: (مَا لَكَ)؟ قُلْتُ لَهُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ يَيْدِي قَالَ: (مَا لَكَ)؟ قُلْتُ لَهُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيْقَةٍ: (كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ عَمَلُهُ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيْقَةٍ: (كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ

<sup>(</sup>٢) (وجبت): أي: ثبتت له الشهادة.

<sup>(</sup>٣) (مخمصة): أي: مجاعة شديدة.

<sup>(</sup>٤) (ذباب سيفه): أي: طرفه الأعلى، وقيل حده.

<sup>(</sup>٥) (قفلوا): أي: رجعوا.

إِصْبَعَيْهِ \_ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشيٰ بِهَا مِثْلَهُ (٢)). حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، قَالَ: (نَشَأَ بِهَا). [خ٥٩١٤ (٧٤٧٧) م١٩٦خ]

# ٢ \_ باب: تحريم متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية

٣٦٦٥ - (ق) عَـنْ عَـلِـيِّ بْـن أبِـي طَـالِـب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكُلِ لُحُوم الحُمُر الإنْسِيَّةِ. [خ۲۱٦٤/ م۱٤٠٧]

□ وفي رواية لهما، واللفظ لمسلم: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: مَهْلاً، يَا ابْنَ عَبَّاسِ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا إِنْ نَهى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. [خ۱۹٦١]

### ٣ \_ باب: الشاة المسمومة

٣٦٦٦ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَيْكَةٍ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: (اجْمَعُوا إِلَى مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ). فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ: (إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ)؟. فَقَالُوا: نَعَمْ، قالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (مَنْ أَبُوكُمْ)؟ قالوا: فُلَانٌ، فَقَالَ: (كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ). قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالَ: (فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِم! وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ في أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: (مَنْ أَهْلُ النَّارِ)؟ قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً، ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اخْسَؤُوا فِيهَا، وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً). ثُمَّ قَالَ: (هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ،

<sup>(</sup>٦) (قل عربي مشى بها مثله): الضمير للأرض أو المدينة أو الحرب أو الخصلة.

إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قالَ: (هَلْ جَعَلْتُمْ في هذه الشَّاقِ سُمَّاً)؟ قالُوا: نَعَمْ، قالَ: (ما حَمَلَكُمْ عَلَىٰ ذلِكَ)؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِباً نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ. [خ٣١٦٩]

## ٤ \_ باب: إجلاء يهود خيبر بعد غدرهم

٣٦٦٧ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى قَالَ: لَمَّا فَدَع أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ، قامَ عُمَرُ خَطِيباً فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ عامَلَ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ، قامَ عُمَرُ خَطِيباً فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: (فَقِرُّكُمْ ما أَقَرَّكُمُ اللهُ)، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَىٰ مالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ (١) وَمَد وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُونٌ غَيْرُهُمْ، هُمْ عَدُونَنَا وَتُهْمَتُنَا (٢)، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءُهُمْ.

فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَىٰ ذَلِكَ، أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَتُحْرِجُنَا، وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ، وَعَامَلَنَا عَلَىٰ الأَمْوَالِ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: (كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكُ (٣) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : (كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكُ (٣) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةٍ ). فَقَالَ: كَانَتْ هذِهِ هُزَيْلَةً (٤) مِنْ أَبِي الْقَاسِم، قالَ: كَلْبُتَ يَا عَدُوَ اللهِ! فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ ما كَانَ لَهُمْ مِنَ النَّمَرِ، مالاً وَإِبلاً وَعُرُوضاً مِنْ أَقْتَابِ (٥) وَجِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. [خ٣٧٣٠]

٣٦٦٧ ـ (١) (ففدعت يداه): أي: أزيلتا من مفاصلهما.

<sup>(</sup>٢) (تهمتنا): أي: الذين نتهمهم.

<sup>(</sup>٣) (قلوصك): الناقة الصابرة على السير.

<sup>(</sup>٤) (هزيلة): تصغير الهزل.

<sup>(</sup>٥) (أقتاب): جمع قتب، القتب للجمل كالإكاف لغيره.

## ٥ \_ باب: عودة مهاجري الحبشة

٣٦٦٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ وَ اللهِ قَالَ: بَلَغْنَا مَحْرَجُ النَّبِيِّ اللهِ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، وَنَحْدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهْم، إِمَّا قَالَ: فِي بِضْع، وَإِمَّا قَالَ: فِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، وَمَا قَالَ: فِي بَضْع، وَإِمَّا قَالَ: فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ، أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجلاً مِنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَىٰ النِّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا النَّبِيِّ عِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَانَ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ قَدِمْنَا جَمِيعاً، فَوَافَقْنَا النَّبِيِّ عَيْلِا حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَانَ أَنَاسٍ يَقُولُونَ لَنَا \_ يَعْنِي: لِأَهْلِ السَّفِينَةِ \_: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ.

وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس، وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَىٰ حَفْصَةً - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ - زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَىٰ حَفْصَةَ، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَىٰ هَاءَ: مَنْ هذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ: نَعَمْ، قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحْتُ مُعَ اللهِ مِنْكُمْ، فَعَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللهِ، كُنْتُمْ مَعَ أَحْتُ رَسُولِ اللهِ مِنْكُمْ، فَعَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللهِ، كُنْتُمْ مَعَ أَرْضِ - الْبُعَدَاءِ اللهِ عَلَيْعَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ - أَوْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مُطَعَمُ طَعَاماً، وَلَا أَشْرَبُ شَرَاباً، حَتَّىٰ أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لَرَسُولِ اللهِ، وَنَحْنُ كُنَا نُؤْذَىٰ وَنُحَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ وَاللهُ، وَاللهِ وَفِي رَسُولِهِ عَلَىٰ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ وَفِي رَسُولِهِ عَلَىٰ فَي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ عَلَىٰ اللهُ وَلَىٰ مَا قُلْتَ وَاللهُ، وَاللهِ وَفِي رَسُولِ اللهِ، وَنَحْنُ كُنَا نُؤْذَىٰ وَنُحَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَلَىٰ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ مَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ مَا أَرْبِهُ مَا فَلْكَ لِلنَّبِي عَلَىٰ وَاللهُ مُ وَاللهِ لَا أَوْدِهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ مَا فَلْتَ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبُولُ اللهِ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلِكَ لِللهَ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلِكَ لِللْا أَسْرَالِهُ وَلَا أَرْبُلُ وَلَكَ لِللهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلِهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلَى وَلُولُولُ وَلِلْكُولُولُ وَلِكُ لِللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَا أَوْلُهُ وَلَا أَوْلُولُ وَلِلْكُ لِللّهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلِلْكُ لِلْكُولُهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلَا أَرْبُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُولُ وَلْ

فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: (لَيْسَ بِأَحَقَّ قَالَ: (لَيْسَ بِأَحَقَّ قَالَ: (لَيْسَ بِأَحَقَّ

بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ). قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسىٰ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْضَالاً، يَسْأَلُونَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُ يَكِيْدٍ.

قَالَ: أَبُو بُرْدَةَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَىٰ وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي. [خ۲۵۰۰ و۲۵۰۳)/ م۲۰۰۲ و۲۵۰۳]

# ٦ ـ باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم

٣٦٦٩ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ ـ يَعْنِي: شَيْئًا ـ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالعَقَارِ (١)، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَىٰ أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالمَؤُونَةَ، وَكَانَتْ أُمَّهُ أُمُّ أَنسٍ أُمُّ سُلَيْم، كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالمَؤُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنسٍ أَمُّ سُلَيْم، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنسٍ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَكَانَتْ أَمَّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَىٰ المَدِينَةِ، رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَىٰ الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَىٰ الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُ عَلِيْ إِلَىٰ الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُ عَلِيْ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْ أُمِّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَ مِنْ إِلَىٰ أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْظَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَ مِنْ عَرَاقِهِ (٣) حَائِطِهِ (٣).

٣٦٦٩ ـ (١) (العقار) العقار هنا: النخل، قال الزجاج: العقار كل ما له أصل.

<sup>(</sup>٢) (عذاقاً): جمع عذق، وهي النخلة.

<sup>(</sup>٣) (حائطه) الحائط: البستان.

• ٣٦٧٠ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ رَقِيُهَا قَالَتْ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا: الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ.

# ٧ ـ باب: كيف كان عيش النَّبِي عَلَيْكُ وأصحابه

٣٦٧١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاءَ، وَإِنْ أَرْبَعُ فَحَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ). وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعُ فَحَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ). وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُ ﷺ بِعَشَرَةٍ.

٣٦٧٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ (١)، إِمَّا إِزَارٌ (١) وَإِمَّا كِسَاءٌ (١)، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَىٰ عَوْرَتُهُ. [خ٢٤٢]

٣٦٧٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قال: آلله الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، إِنْ كُنْتُ لأَشُدُ الحَجَرَ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي (١) عَلَى الأَرْضَ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُ الحَجَرَ عَلَىٰ بَطْنِي مِنَ الجُوعِ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَحْرُجُونَ عَلَىٰ بَطْنِي مِنَ الجُوعِ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَحْرُجُونَ مَنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكُو، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ. ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ فَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ

٣٦٧٢ \_ (١) (رداء): هو ما يستر أعالى البدن فقط.

<sup>(</sup>٢) (إزار): هو ما يستر أسفل البدن.

<sup>(</sup>٣) (كساء): شرحه الحديث، والمراد: أنه ما كان أحد منهم يملك حلة وهي رداء وإزار، وإنما يملك قطعة واحدة، فإما أن يستعملها إزاراً، أو كساء يستر به بعض بدنه مما يستره الإزار.

٣٦٧٣ ـ (١) (لأعتمد بكبدي): أي: ألصق بطنى بالأرض.

إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ. ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِم ﷺ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَبَا هِرِّ)! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (الْحَقْ)، ومَضَىٰ فاتَّبَعْتُهُ، فَدَخَلَ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلَ، فَوَجَدَ لَبَنَا في قَدَح، فَقَالَ: (مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ)؟ قالوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَو فُلاَنَةٌ، قال: ۚ (أَبَا هِرٍّ)، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (الْحَقْ إِلَىٰ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي).

ـ قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَام، لَا يَأْوُونَ عَلَىٰ أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَىٰ أَحَدٍ، إِذَا أَتَنْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَنَّهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا \_، فَسَاءَنِي ذلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟ كُنْتُ أَحَقَّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَن شَرْبَةً أَتَقَوَّىٰ بِهَا، فَإِذَا جَاؤُوا أَمَرَنِي، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَن، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ: (يَا أَبَا هِرِّ)، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (خُذْ فَأَعْطِهِمْ). قَالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى ٓ الْقَدَحَ، فَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ.

حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِيْ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: (أَبَا هِرِّ)، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ). قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (اقْعُدْ فَاشْرَبْ). فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: (اشْرَبْ). فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: (اشْرَبُ). حَتَّىٰ قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً، قَالَ: (فَأَرِنِي). فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّىٰ وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ.

قَدْ وَقَدْ وَقَدْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ (١)، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَىٰ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ (١)، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا. فَأَتَيْنَا النّبِيَ عَيْقُ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ النّبِيُ عَيْقُ: (احْتَلِبُوا هَذَا اللّبَي عَيْقُ: (احْتَلِبُوا هَذَا اللّبَي عَيْقُ: (احْتَلِبُوا هَذَا اللّبَنَ بَيْنَنَا). قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ اللّبَي عَيْقُ نَصِيبَهُ. قَالَ: فَيُحِيءُ مِنَ اللّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً لَا يُوقِظُ لِلنّبِي عَيْقُ نَصِيبَهُ. قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللّيْلِ، فَيُصَلّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابُهُ لَلْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشَرَبُ. [مُنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

٣٦٧٥ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ ـ أَوْ لَيْلَةٍ ـ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: (مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بِيُوتِكُمَا هَوْ بِيُوتِكُمَا هَوْ بِيُوتِكُمَا هَوْ لَيْلَةٍ ـ، فَإِذَا هُو بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: (مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بِيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة)؟ قَالَ: (وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا. قُومُوا) فَقَامُوا مَعَهُ.

فَأَتَىٰ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَوْأَةُ وَالنَّنُ: قَالَتْ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيْنَ فُلَانٌ)؟ قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ (١) لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدٌ اليَوْمَ أَكْرَمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدٌ اليَوْمَ أَكْرَمَ

٣٦٧٤ \_ (١) (الجهد): هو الجوع والمشقة.

٣٦٧٥ ـ (١) (يستعذب): أي: يطلب الماء العذب.

أَضْيَافاً مِنِّي. قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ (٢) فِيهِ بُسْرٌ (٣) وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةُ (٤)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ) (٥) فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ ذلِكَ الْعِذْقِ، وَشَرِبُوا. فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّىٰ أَصَابَكُمْ هَـذَا النَّعِيمُ). [٢٠٣٨]

#### ٨ \_ باب: غزوة ذات الرقاع

٣٦٧٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسِيٰ صَالَىٰ اللهِ عَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ (١)، فَنَقِبَتْ (٢) أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلْفُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الخِرَقِ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسىٰ بِهَ ذَا، ثُمَّ كَرِهِ ذَاكَ، قالَ: ما كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. [خ٨١٦/ م١٨١٦]

#### ٩ \_ باب: عمرة القضاء

٣٦٧٧ ـ (خ) عَنِ ابْن عُمَرَ ﴿ إِنَّهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ خَرَجَ مُعْتَمِراً ، فَحالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ،

<sup>(</sup>٢) (بعذق): العذق من التمر بمنزلة العنقود من العنب.

<sup>(</sup>٣) (بسر): تمرُّ ثمرة النخيل بأدوار \_ كما في «مختار الصحاح» \_ هي: طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر.

<sup>(</sup>٤) (المدية): السكين.

<sup>(</sup>٥) (إياك والحلوب): أي: احذر أن تذبح شاة حلوباً.

٣٦٧٦ ـ (١) (نعتقبه): أي: يركبه كل واحد منا نوبة.

<sup>(</sup>٢) (فنقبت): أي: أصابتها القروح من الحفاء.

وَقَاضَاهُمْ عَلَىٰ: أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ المُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحاً عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفاً، وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا. فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كما كان صَالَحَهُمْ، فَلَما أَقَامَ بِهَا ثَلَاثاً، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ. [خ٢٧٠]

٣٦٧٨ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَأَتَىٰ الصَّفَا وَالمَرْوَة وَأَتَيْنَاهُمَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي: أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟. قَالَ: لَا. [خ۱۹۷۱ (۱۲۰۰)]

#### ١٠ \_ باب: غزوة مؤتة

٣٦٧٩ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فى غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً).

قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنْتُ فِيهِمْ في تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِب، فَوَجَدْنَاهُ في الْقَتْلَىٰ، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعاً وَتِسْعِينَ، مِنْ [خ۲۲۱ (۲۲۱۶)] طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.

٣٦٨٠ ـ (خ) عَنْ أَنَس بْن مالِكٍ رَهِيْهِ قالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ، فَفُتِحَ عَلَيْهِ، وَمَا يَسُرُّنِي، أَوْ قَالَ: ما يَسُرُّهُمْ، أَنَّهُمْ عِنْدَنَا). وَقَالَ: وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ. [خ٣٢٠٦ (٢٤٦)]

٣٦٨١ ـ (خ) عَنْ خالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قالَ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ في يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ. [خ٤٢٦٥]

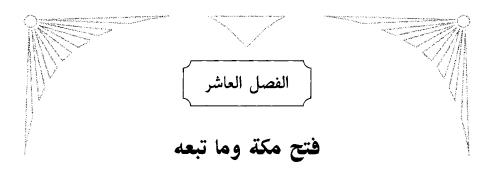

#### ١ \_ باب: رسالة حاطب ضطفيه

وَالرُّبَيْرَ وَالمِقْدَادَ فَقَالَ: (انْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ (۱)، فَإِنَّ بِهَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُدُوهُ مِنْهَا). قَالَ: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَىٰ (۱)، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُدُوهُ مِنْهَا). قَالَ: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَىٰ (۱) بِنَا خَيْلُنَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، قُلْنَا لَهَا: أُخْرِجِي الْكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِينَ الثِّيَابَ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِينَ الثِّيَابَ، فَالنَّذَ: مَنْ عَقَاصِهَا (۱)، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ عَلَى بَعْضِ قَالَ: فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ عَلَى مَا مَعْ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ المُشْرِكِينَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، إِلَىٰ نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ المُشْرِكِينَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٦٨٢ ـ (١) (روضة خاخ): هي بين مكة والمدينة قرب المدينة.

<sup>(</sup>٢) (تعادیٰ): أي: تجري.

<sup>(</sup>٣) (عقاصها): شعرها المضفور.

<sup>(</sup>٤) (ملصقاً): فسره بقوله: كنت حليفاً.

أَفْعَلْهُ ارْتِدَاداً عَنْ دِينِي، وَلَا رِضاً بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَام (٥).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ). فَقَالَ عُمَرُ:
يَا رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا المُنَافِقِ. فَقَالَ: (إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَ بَدْراً فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ
عَفَرْتُ لَكُمْ). فَأَنْزَلَ اللهُ السُّورَةَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُوا عَدُوى وَعَدُولُمُ اللهُ السُّورَةَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُوا عَدُوى وَعَدُولُمُ أَولَيْآءَ نُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَقَد كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِن الْحَقِيهِ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿فَقَدَ مَنْ شَوَاءً اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

### ٢ ـ باب: غزوة الفتح في رمضان

٣٦٨٣ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ خَرَجَ في رَمِّضَانَ مِنَ المَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَىٰ رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَيَصْفٍ مِنْ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ مَكَّةً، وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ مَكَّةً، يَضُومُ وَيَصُومُونَ، حَتَّىٰ بلغ الْكَدِيدَ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ، أَفْطَرَ وَأُفْطَرُوا. [4712 (1928)/ م111]

#### ٣ \_ باب: دخول مكة

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَامَ الْفَقَحِ، فَبَلَغَ ذلِكَ قُرَيْشاً، خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ، يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَقْبَلُوا حِزَامٍ، وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ، يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَقْبَلُوا

<sup>(</sup>٥) (ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام): يؤيد قوله نص الرسالة كما أوردها في «فتح الباري». قال: أما بعد: يا معشر قريش! فإن رسول الله ﷺ جاءكم بجيش كالليل، يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام.

يَسِيرُونَ حَتَّىٰ أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانِ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: ما هذه، لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقاءَ: نِيرانُ بَنِي عَمْرِو، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرُو أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ جَرَسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَدُوهُمْ، فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قالَ لِلْعَبَّاسِ: (احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ (١)، حَتَّىٰ يَنْظُرَ إِلَىٰ المُسْلِمِينَ).

فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَعَلَتِ الْقُبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ، قَالَ: يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ غِفَارُ، قَالَ: مَا لِي وَلِغِفَارٍ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ، قَالَ مِثْل ذلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ، قَالَ مِثْل ذلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ سُلَيْمُ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، مَرَّتْ سُلَيْمُ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، مَرَّتْ سُلَيْمُ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، حَتَّىٰ أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قالَ: مَنْ هذِهِ؟ قالَ: هَوُلَاءِ الأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! عَلَيْهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ.

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ! حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ (٣). ثُمَّ جاءَتْ كَتِيبَةٌ، وَهْيَ أَقَلُ الْكَتَائِبِ (٤)، فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِأَبِي سُفْيَانَ النَّبِيِّ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ: (مَا قَالَ)؟ قَالَ: كَذَا قَالَ: (مَا قَالَ)؟ قَالَ: كَذَا

٣٦٨٤ ـ (١) (خطم الجبل): أي: أنف الجبل، والمراد: المضيق.

<sup>(</sup>٢) (يوم الملحمة): أي: يوم حرب.

<sup>(</sup>٣) (يوم الذمار): قيل المراد: الهلاك، وقيل المراد: هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم.

<sup>(</sup>٤) (وهي أقل الكتائب): أي: أقلها عدداً، وفي «جمع الحميدي»: «أجلُّ» وهي أظهر كما قال في «الفتح».

وَكَذَا، فَقَالَ: (كَذَبَ سَعْدٌ، ولكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْفِمُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ تُكْسَىٰ فِيهِ الْكَعْبَةُ). قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ...

قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَىٰ مَكَّةَ مِنْ كَدَا، فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ أَعْلَىٰ مَكَّةَ مِنْ كَدَا، فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِد بْنِ الْوَلِيدِ وَقِيْتُهُ يَوْمَئِذٍ رَجُلانِ: حُبَيْشُ بْنُ الأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَقِيْتُهُ يَوْمَئِذٍ رَجُلانِ: حُبَيْشُ بْنُ الأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَقِيْتُهُ يَوْمَئِذٍ رَجُلانِ: حُبَيْشُ بْنُ الأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بْنُ جَالِدِ الْفِهْرِيُّ. [۲۹۷٦]

### ٤ \_ باب: إزالة الأصنام

٣٦٨٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ اللهِ مُنْ مَسْعُودٍ وَ اللّهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ اللهِ مَثَكَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُونَ وَثَلَا ثُمِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا مِحَودٍ في يَدِهِ ويَقُولُ: (﴿ جَآهَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الإسراء: ٨١]، ﴿ جَآهَ الْخَقُ وَمَا يُبِدُهُ [سبأ: ٤٤]). [خ ٢٨٧٤ (٢٤٧٨)/ م ١٧٨١]

#### ٥ ـ باب: لا هجرة بعد الفتح

٣٦٨٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: (لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا).

[خ۷۷۷ (۱۳٤۹)/ م۱۳۵۳]

٣٦٨٧ ـ (خ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: زُرْتُ عائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَسَأَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ اللهُ عُمَيْرٍ، فَسَأَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ اللهُ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ، مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلَامَ، فَالمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.

# ٦ \_ باب: انتظار العرب بإسلامهم إسلام أهل مكة

٣٦٨٨ ـ (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ، مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ ـ أَوْ: أَوْحَىٰ اللهُ بِكَذَا ـ فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذلِكَ يَزْعَمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، أَوْحَىٰ إِلَيْهِ ـ أَوْ: أَوْحَىٰ اللهُ بِكَذَا ـ فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ (١) بِإِسْلَامِهِمِ الْفَتْحَ، فَيقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُو نَبِيٌّ صَادِقٌ. فَلَمَّا كَانَتُ وَقَعْهُ أَهْلِ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَ اللهِمْ مَعْ أَلْكَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِمْ فَلْوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ. اللهَ عَلَيْهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي عِلْمُ الْفَتْحِ، قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ حَقَّا.

#### ٧ \_ باب: غزوة حنين

٣٦٨٩ ـ (م) عَنِ العباس عَلَيْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَالْ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَعْدُ الْمُطَّلِبِ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاتَةَ الْجُذَامِيُّ. فَلَمَّا الْتَقَیٰ الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، وَلَی الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، وَلَی الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِینَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْكُضُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ.

قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَعْلَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَكُفُهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أَيْ عَبَّاسُ، نَادِ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ(١)). فَقَالَ عَبَّاسٌ ـ وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتاً ـ: فَقُلْتُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ، حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي، عَطْفَةُ الْبَقرِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا، فَقَالُوا: عَطْفَتَهُمْ، حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي، عَطْفَةُ الْبَقرِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا، فَقَالُوا:

٣٦٨٨ ـ (١) (تلوم): أي: تنتظر.

٣٦٨٩ ـ (١) (السمرة): هي الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان.

يَا لَبَيْك! يَا لَبَيْك! قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ، وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ يَقُولُونَ: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ! يَا عَلَىٰ بَغْلَتِهِ، عَلَىٰ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ! فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَهُو عَلَىٰ بَغْلَتِهِ، بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ! فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَهُو عَلَىٰ بَغْلَتِهِ، كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا، إِلَىٰ قِتَالِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (هَذَا حِينَ حَمِي كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا، إِلَىٰ قِتَالِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَصَيَاتٍ فَرَمَىٰ بِهِنَ وُجُوهَ الْوَطِيسُ (٢). قَالَ: فَزَمَىٰ بِهِنَ وُجُوهَ اللهِ عَلَيْهَا، إلَىٰ قِتَالِهِمْ مُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَصَيَاتٍ فَرَمَىٰ بِهِنَ وُجُوهَ الْكُفَّارِ. ثُمَّ قَالَ: (انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ!) قَالَ: فَوَاللهِ! مَا هُو إِلّا أَنْ رَمَاهُمْ الْكَافَةُ اللهِ عَلَىٰ هَيْتَتِهِ فِيمَا أَرَىٰ. قَالَ: فَوَاللهِ! مَا هُو إِلّا أَنْ رَمَاهُمْ اللهِ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَىٰ حَدَّهُمْ كُلِيلاً (٣) وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً. [م٥٧٧] بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَىٰ حَدَّهُمْ كُلِيلاً (٣) وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً. [م٥٧٧]

□ وفي رواية: قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّيَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ. وفيها: (انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ) حَتَّىٰ هَزَمَهُمُ اللهُ.

### ٨ ـ باب: سرية أوطاس

• ٣٦٩ - (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ فَيْ اللهِ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُ وَاللهِ مِنْ مِنْ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَىٰ جَيْشٍ إِلَىٰ أَوْطَاسٍ (١) ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُو مُوسىٰ: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عامِرٍ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُو مُوسىٰ: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عامِرٍ ، فَلَيَّةُ فَي رُكْبَتِهِ ، فَانَتَهَيْتُ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ ، وَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ ، فَانَتَهَيْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي اللهِ ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي اللهِ ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي اللهِ يَرْمَانِي ، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّىٰ ، فَاتَبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ

<sup>(</sup>٢) (حمي الوطيس) الوطيس: هو التنور. وهو مثل يضرب لشدة الحرب.

<sup>(</sup>٣) (حدهم كليلاً): أي: قوتهم ضعيفة.

٣٦٩٠ ـ (١) (أوطاس): واد في ديار هوازن.

أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحِي، أَلَا تَثْبُتُ، فَكَفّ. فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لأبِي عَامِرٍ: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ المَاءُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! أَقْرِئِ النَّبِيَّ عَلَيْ السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ المَاءُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! أَقْرِئِ النَّبِيَ عَلَيْ النَّاسِ، السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي، وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَىٰ النَّاسِ، فَمَكُتَ يَسِيراً ثُمَّ ماتَ.

فَرَجَعْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ بَيْتِهِ عَلَىٰ سَرِيرٍ مُرْمَلٍ (٢) وعَلَيْهِ فِرَاشٌ (٣)، قَدْ أَثَر رِمَالُ السّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقَالَ: قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ)، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ فَقَالَ: (اللّهُمَّ! اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ). قَالُ: (اللّهُمَّ! اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ). فَقُلْتُ: وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: (اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَرِيماً).

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لأَبِي عامِرٍ، والأُخْرَىٰ لأَبِي مُوسىٰ. [خ٣٢٣]/ ٢٤٩٨)/ م٢٤٩]

#### ٩ \_ باب: غزوة الطائف

٣٦٩١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَاصَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: (إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ). فَقَالَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: (فَاعْدُوا عَلَىٰ الْقِتَالِ). فَعَدَوْا، المُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ، قالَ: (فَاعْدُوا عَلَىٰ الْقِتَالِ). فَعَدَوْا،

<sup>(</sup>٢) (سرير مرمل): هو الذي نسج وجهه بسعف النخل وغيره.

<sup>(</sup>٣) (وعليه فراش): قال القاضي عياض: كذا في النسخ وصوابه ما في غير هذا الموضع (ما عليه فراش) وآخر الحديث يدل عليه وهو قوله: (قد أثر رمال السرير بظهره).

فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ). فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [خ٧٤٨ (٤٣٢٥)/ م٧٧٨]

### ١٠ \_ باب: المطالبة بتقسيم غنائم حنين

٣٦٩٢ - (خ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطَعِمٍ: أَنَّهُ بَيْنَما هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، حَتَّىٰ اضْطَرُّوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ (٢)، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ (٣)، فَوَقَفَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: (أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ الْعِضَاهِ (٤) نَعَماً لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ (أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ الْعِضَاهِ (٤) نَعَماً لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذُوباً، وَلَا جَبَاناً).

### ١١ \_ باب: عتب الأنصار بشأن القسمة

٣٦٩٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، آثَرَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ أُنَاساً في الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَىٰ الأَقْرَعَ بْنَ حابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَىٰ عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذلِكَ، وَأَعْطَىٰ أُنَاساً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ في الْقِسْمَةِ. قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هذِهِ الْقِسْمَةَ ما عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَ عَيَيْقٍ، فَأَتَيْتُهُ فَا اللهِ وَمَا اللهُ وَرَسُولُهُ؟! رَحِمَ اللهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ؟! رَحِمَ اللهُ مُوسَىٰ، قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ). [خ ٢٠٦٥/ ٢١٥٨]

٣٦٩٤ - (ق) عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ: أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا

٣٦٩٢ \_ (١) (مقفله): أي: زمان رجوعه.

<sup>(</sup>٢) (حتى اضطروه إلى سمرة): أي: ألجؤوه إلى شجرة من شجر البادية ذات شوك.

<sup>(</sup>٣) (فخطفت رداءه): أي: علق رداؤه بالشجرة بسبب شوكها.

<sup>(</sup>٤) (العضاه): شجر ذو شوك.

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرْيَشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، يُعْطِي قُرَيْشاً وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ!

قَالَ أَنسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَقَالَتِهِمْ، فَأَرْسُلَ إِلَىٰ الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَم (۱)، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَداً غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (ما كَانَ حَدِيثٌ بَلَعَنِي عَنْكُمْ)؟ قَالَ لَهُ فَقَهَاؤهُمْ: أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا خَدِيثٌةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتُرُكُ حَدِيثٌةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتُرُكُ وَجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَما تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَعْرُكُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى رَصُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَوْرُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا وَتَعْرُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا وَتَعْرُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَوْلُهُ مَا لِكُمْ وَلَا إِلَىٰ رِحَالِكُمْ (٢) بِرَسُولِ اللهِ عَلَى قَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا وَتَرْجِعُوا إِلَىٰ رِحَالِكُمْ (٢) بِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا وَتَرْجِعُوا إِلَىٰ رِحَالِكُمْ (٢) بِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا وَتَعْرُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا مَعْرُونَ بِهِ كَالًى وَرَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: (إِنَّكُمْ مَتَوْونَ بَعْدِي أَثَرَةً (٣) شَكِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَىٰ تَلْقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَرَسُولَهُ عَلَى الْحُوضِ). قَالَ أَنسٌ: فَلَمْ نَصْبِرُوا حَتَىٰ تَلْقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَرَسُولَ اللهَ عَلَى الْحُوضِ). قَالَ أَنسٌ: فَلَمْ نَصْبِرُوا حَتَىٰ تَلْقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَرَسُولَ اللهَ عَلَى اللهَ عَوْلَ اللهَ تَعَالَىٰ وَرَسُولَ اللهَ عَلَى الْحُوضِ ). قَالَ أَنسٌ: فَلَمْ نَصْبِرُوا حَتَىٰ تَلْقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَرَسُولُ اللهَ عَلَى اللهَ مَا لَنَهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### ۱۲ ـ باب: رد السبي على هوازن

٣٦٩٥ ـ (خ) عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ: أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

٣٦٩٤ ـ (١) (قبة من أدم): أي: خيمة من جلود.

<sup>(</sup>٢) (رحالكم): أي: منازلكم، والمراد: رجوعه معهم إلىٰ المدينة.

<sup>(</sup>٣) (أثرة): أي: يفضل عليكم غيركم.

<sup>(</sup>٤) الحقيقة أن الرسول ﷺ إنما أعطىٰ قريشاً من الخمس الذي له حق التصرف فيه، ولم يكن ذلك من حق المجاهدين من الغنيمة، وإنما عتبوا لأن هذا العطاء منه ﷺ يدل علىٰ التكريم، فأرادوا أن يكون لهم نصيب من ذلك.

وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ () بِكُمْ). وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ غَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ فِينَ فَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ غَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَىٰ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ في إِلَّا إِحْدَىٰ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ في إِلَّا إِحْدَىٰ الطَّائِفِ، فَلَوا: فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ في اللهُ إِلَا إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ، فَإِلَّ إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ، فَإِلَّا يَحْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ في اللهُ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِحْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُونَا تَائِينِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَرُدُ اللهُ عَلَيْنَا، فَلَا يُغَلِي عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَا، فَلَيْفَعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يُكُونَ عَلَىٰ حَظِي خَتَىٰ نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا؛ فَلَيْفَعَلْ).

فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّىٰ يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ). فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ). فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، ثَمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، ثَلَمْ رَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَبُوا، وَأَذِنُوا. [خ٣٠٧]

### ١٣ ـ باب: سرية ذي الخلصة

٣٦٩٦ - (ق) عَنْ جُرَيْرِ الجَبَلِيِّ ضَّانِهُ قَالَ: كَانَ بَيْتٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: ذُو الخَلَصَةِ، وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ (١)، وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ (١)، وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ (١)، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ). فَنَفَرْتُ الشَّامِيَّةُ (٢)، فَقَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: (أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ).

٣٦٩٥ ـ (١) (استأنيت): أي: انتظرت وأخّرت القسمة لتحضروا، فأبطأتم.

٣٦٩٦ ـ (١) (ذو الخلصة والكعبة اليمانية): أي: يطلق على هذا البيت أسمان: الأول: ذو الخلصة، والثاني: الكعبة اليمانية.

<sup>(</sup>٢) (والكعبة الشامية): أي: والكعبة المعروفة في مكة يطلق عليها: الكعبة الشامية؛ أي: والكعبة هي الشامية.

فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَاكِباً فَكَسَرْنَاهُ، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ. [خ٣٥٥٥ (٣٠٢٠)/ م٢٤٧٦]

#### ١٤ ـ باب: تخيير النبي ﷺ نساءه

٣٦٩٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّىٰ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّىٰ خَرَجَ حَاجَّاً فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَ لِمَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَ إِلَىٰ الأَرَاكِ (١) لِحَاجَةٍ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّىٰ فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ أَزْوَاجِهِ ؟ فَقَالَ: قَقَالَ: قَلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلِكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا لَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا يَعْلَى النَّبِي عِلْمٌ فَالْ أَيْدِي مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ تَعْلَى عَنْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَرْتُكَ بِهِ. [ [18۷٩م/ ۱۵۷۹]

□ وفي رواية لهما: قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ المَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، اللَّتَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُا ﴾ (٢٠)؟ [التحريم: ٤] قالَ: وَاعَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.

ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوقُهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ في بَنِي أُمَيَّةَ بْن زَيْدٍ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي (٣) المَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ

٣٦٩٧ ـ (١) (عدل إلى الأراك): أي: عدل عن الطريق المسلوكة إلى شجر الأراك لقضاء حاجته.

<sup>(</sup>٢) (صغت): مالت إلى التوبة.

<sup>(</sup>٣) (عوالي المدينة): موضع قريب من المدينة.

النُّزُولَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكُ فَيَنْزِلُ يَوْماً وَأَنْزِلُ يَوْماً، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْم مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَل مِثْلَ ذَلِكَ.

وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، نَغْلِب النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ الأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَب نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَصَخِبْتُ (٢) عَلَىٰ امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، قالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّىٰ اللَّيْل، فَأَفْزَعَنِي ذلِكَ وَقُلْتُ لَهَا: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذلِكَ مِنْهُنَّ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيابِي، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَها: أَيْ حَفْصَةُ! أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ الْيَوْمَ حَتَّىٰ اللَّيْلِ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَفَتأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِعَضَب رَسُولِهِ عَيْكُ فَتَهْلِكِي؟ لَا تَسْتَكْثِرِي (٥) النَّبِيَّ عَيْكُ وَلَا تُرَاجِعِيهِ في شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي ما بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ (٦) وَأَحَبَّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ - يُريدُ عائِشَةَ -.

قَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ (٧) الْخَيْلَ لِغَزْونَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْباً شَدِيداً، وَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَرَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: ما هُوَ، أَجاءَ عسانُ؟ قالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ وَأَهْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ، فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ

<sup>(</sup>٤) (فصخبت) الصخب: الزجر مع الغضب.

<sup>(</sup>٥) (لا تستكثري): أي: لا تطلبي منه الكثير.

<sup>(</sup>٦) (أن كانت جارتك أوضأ منك) الجارة: هي الضرة، و(أوضأ): بمعنىٰ: أوسم وأجمل.

<sup>(</sup>٧) (تنعل): أي: يجعلون لخيولهم نعالاً لغزونا.

كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا، وَدَخَلْتُ عَلَىٰ حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا، أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُو ذَا مُعْتَزِلٌ في المَشْرُبَةِ.

فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطُ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ، فَجِئْتُ المَشْرُبَةَ الْتِي فِيهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ لِغُلَامُ لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَر، فَدَخَلَ الْغُلامُ فَكَلَّمَ النَّبِي عَلَيْهُ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، النَّبِي عَلَيْهُ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبْنِي ما أَجِدُ فَانْصَرَفْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبْنِي ما أَجِدُ فَعَلْتُ لِلْغُلامِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَرَجَعْتُ فَعَلْكَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَلَكُ الْعُلَامُ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ أَلِي فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ أَلُكُ الْعُلَامُ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَلُكُ النَّيْقُ عَلَى النَّذِينَ عِنْدَ الْعُلَامُ يَدْعُونِي، قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَلَكَ النَّيِيُ عَلَيْقَ مُنَ مَنْ مَ وَقَلْتُ إِنَّ لَكُ النَّيْقُ عَلَى النَّذِي قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّيِيُ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّهُ وَى لَكَ النَّيْقُ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى النَّيْ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُعُونِي الْمَلْ الْمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ رِمَالِ حَصِيرٍ (^)، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئاً عَلَىٰ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: (لا). فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ (٩): يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا أَكْبَرُ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ (٩): يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا

<sup>(</sup>٨) (رمال حصير): أي: حصير مرمول؛ أي: منسوج.

<sup>(</sup>٩) (استأنس): هذه الجملة حال من القول: أي: قلت مستأنساً.

مَعْشَرَ قُرِيْشٍ نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَعْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَىٰ خَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لَا يَغُرَّنَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوضَا مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَىٰ كَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لَا يَغُرَّنَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوضَا مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَ يَعْتِهِ مَنْكُ النَّبِي عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي في بَيْتِهِ، فَواللهِ مَا رَأَيْتُ في بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُ الْبَصَرَ، غَيْرَ أَهْبَةٍ ثَلَاثَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ الله فَلْيُوسِعْ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنِيَا، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْهِ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: (أَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَجَلَسَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: (أَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: (أَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: (أَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اللَّهِ عَائِشَة تَسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ قالَ: (مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ إِلَىٰ عَائِشَة تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ قالَ: (مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ مَا لَكُهُ. شَهْراً). مِنْ شِدَّة مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عاتَبَهُ اللهُ.

فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَىٰ عائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْراً، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدَّا، فَقَالَ: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدَّا، فَقَالَ: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. قالَتْ عائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ آيَةَ التَّخَيُّرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ آيَةَ التَّخَيُّرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ، فَقُلْنَ مِثْلَ ما قَالَتْ عائِشَةُ. [ح ١٩١٥]

٣٦٩٨ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلْمَ لَهُ وَجَدَ النَّاسَ جُلُوساً بِبَابِهِ، لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ.

قَالَ: فَأُذِنَ لأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَ ﷺ جَالِساً، حَوْلَهُ نِسَاؤهُ، وَاجِماً (١) سَاكِتاً. قَالَ: فَقَالَ: لأَقُولَنَّ شَيْئاً أُضْحِكُ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنْقَهَا (٢)، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: (هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَىٰ، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ).

فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَىٰ حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كَلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ: وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْنًا أَبَداً لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْراً وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْنًا أَبَداً لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْراً أَوْ تِسْعاً وَعِشْرِينَ. ثُمَّ نَزلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَكَأَيُّا النَّيْ قُلَ لَا عَنْمَهُ وَلِيكُ وَيَعَلَى اللهَ عَلَيْكِ لَا عَلِيمًا وَالأحزاب: ٢٨، لِأَنْ أَجِلُ عَظِيمًا وَالأحزاب: ٢٨، لِأَنْ أَجِلُ عَظِيمًا وَلَا اللهَ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ مَتَى اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّىٰ تَسْتَشِيرِي أَبُولِيكُ وَالدَّانَ اللهِ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ رَسُولَ اللهِ ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ. قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ المَّوْلِ اللهِ أَنْ لَا تُعْجَلِي فِيهِ حَتَّىٰ تَسْتَشِيرِي أَبُورَيْكِ) قَالَتْ: وَمَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ. قَالَتْ: أَفِيكَ، يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ وَمَا هُو يَا أَمْراً أُحِبُ أَنْ لا تُعْجَلِي فِيهِ حَتَّىٰ تَسْتَشِيرِي أَبُورَيْكِ) قَالَتْ: وَمَا هُو يَا أَمْراً أُحِبُ أَنْ لا تُعْجَلِي فِيهِ حَتَّىٰ تَسْتَشِيرِي أَبُورَيْكُ ، يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ اللهَ أَنْ لا تُحْبِرَ رَسُولَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ . وَأَسْأَلُكُ أَنْ لا تُحْبِرَ أَنُها. إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَنْنِي مُعَنِّي مُعَنِّياً وَلَا مُتَعَنِّياً وَلَا مُتَعَنِي مُعَلِّماً وَلَكَنْ بَعَنْنِي مُعَلِّماً وَلا مُتَعَنِّياً وَلا مُتَعَنِّياً وَلَكِنْ بَعَنْنِي مُعَلِّماً وَلَا مُنْ اللهَ لَمْ يَبْعَنْنِي مُعَنِّياً وَلَا مُتَعَنِّياً وَلَكَنْ بَعَنْنِي مُعَلِّماً وَلا مُنَعَلِي اللهَ لَمْ يَعْتَنِي مُعَلِيا وَلا مُتَعَلِي اللهَ لَمْ وَلَكُنْ بَعَنْنِي مُعَلِيا وَلا مُتَعَلِيا وَلا مُتَعَلِي اللهَ لَلْ اللهَ لَمْ يَعْفِي مُعَلِيا وَلا مُتَعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ يَعْتَنِي مُعَلِيا وَلا مُتَعَلِيكُ وَاللهُ وَمَا لَا اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ وَاللّهُ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ الله

#### 

٣٦٩٨ ـ (١) (واجماً) الواجم: هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام.

<sup>(</sup>٢) (فوجأت عنقها): أي: طعنت رقبتها.

<sup>(</sup>٣) (معنتاً): أي: مشدداً علىٰ الناس. (ولا متعنتاً): أي: طالباً زلتهم.



#### ١ \_ باب: حديث توبة كعب وقصة الغزوة

٣٦٩٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ـ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ ـ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ في غَزْوَةٍ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ، قَالَ كَعْبٌ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ في غَزْوَةٍ بَدْرٍ، وَلَمْ غَزْاهَا؛ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ بَدُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَةٍ بَدْرٍ، وَلَمْ غُزَاهَا؛ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ بَدُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَةٍ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبُ أَحَداً تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، عَلَىٰ خَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ حَتَّىٰ جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ عَلَىٰ غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ لَيْلَةً الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ (١) في النَّاسِ مِنْهَا.

كَانَ مِنْ خَبَرِي: أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقُوىٰ وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، وَاللهِ! ما اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتَّىٰ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْاةِ، وَاللهِ! ما اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتَّىٰ جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَيَيْتُ يُرِيدُ غَزْوَةً؛ إِلَّا وَرَىٰ بِغَيْرِهَا، حَتَّىٰ كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَيَيْتُ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً، وَمَفَازاً وَعَدُوّاً كَثِيراً، فَجَلَىٰ (٢) لِلْمُسْلِمِينَ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً، وَمَفَازاً وَعَدُوّاً كَثِيراً، فَجَلَىٰ (٢) لِلْمُسْلِمِينَ

٣٦٩٩ ـ (١) (أذكر): أي: أشهر عند الناس بالفضيلة.

<sup>(</sup>٢) (فجليٰ): أي: كشفه وأوضحه، وعرفهم وجهته.

أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَثِيرٌ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حافِظٌ. يُرِيدُ: الدِّيوَانَ.

قَالَ كَعْبُ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ؛ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَحْفَىٰ لَهُ، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ النِّمَارُ وَالظِّلَالُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَعْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَأَقُولُ في نَفْسِي: أَنَا قادِرٌ لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَأَقُولُ في نَفْسِي: أَنَا قادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَىٰ بِي حَتَّىٰ اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُ، فَأَصْبَتَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لَا تَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لَا تَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُوثُ، ثُمَّ مَعَهُ مَنْ اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذلك، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيهِمْ، أَخْرُنِي أَنِّي أَنِّي لَا أَرَىٰ؛ إِلَّا رَجُلاً مَعْمُوصاً (٤) عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضَّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ، وَهُوَ جالِسٌ فَي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: (ما فَعَلَ كَعْبُ)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقَالَ، وَهُوَ جالِسٌ فَي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: (ما فَعَلَ كَعْبُ)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَنظَرُهُ في عِطْفَيْهِ (٥). فَقَالَ مَعْنَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ: بِعْسَ ما قُلْتَ، واللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَرْاً. فَسَكَتَ رَسُولُ الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) (وتفارط الغزو): أي: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.

<sup>(</sup>٤) (مغموصاً): أي: مطعوناً عليه في دينه متهماً بالنفاق.

<sup>(</sup>٥) (ونظره في عطفيه): أي: جانبيه، وهو إشارة إلىٰ إعجابه بنفسه ولباسه.

قالَ كَعْبُ بْنُ مالِكِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوجَّهُ قَافِلاً حَضَرَنِي هَمِّي (٢) ، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً؟ وَاسْتَعَنْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ وَاسْتَعَنْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَظُلَّ قَادِماً ، زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيءٍ فِيهِ كَذِبْ، فَأَجْمَعْتُ (٧) صِدْقَهُ ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ قادِماً ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْن ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاس .

فَلَمَّا فَعَلَ ذلِكَ جاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيُحلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَانِيتَهُمْ، وَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ، فَجِئْتُهُ، فَلَمَّا سَلَمْتُ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، ووَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ، فَجِئْتُهُ، فَلَمَّا سَلَمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُعَضَبِ، ثُمَّ قالَ: (تَعَالَ). فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَىٰ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُعَضَبِ، ثُمَّ قالَ: (تَعَالَ). فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَىٰ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُعَضَبِ، ثُمَّ قالَ: (تَعَالَ). فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَىٰ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُعَضَبِ، ثُمَّ قالَ: (تَعَالَ). فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَىٰ عَلَيْرَكَ مِنْ اللهُ لَكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَلِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ)؟ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: (ما خَلَقْكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَلِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ)؟ فَقُلْتُ: بَلَىٰ، إِنِّي وَاللهِ ـ يَا رَسُولَ اللهِ ـ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَا أَيْوْمَ حَدِيثَ عَيْرِكَ مِنْ أَهْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ عَذَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُ مَلِكُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْوَ اللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُنْدٍ، وَلَقَوْ اللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُنْدٍ، وَلَقَ لَ أَيْفُومَ عَدِيثَ عَنْكَ. فَقَالَ عَلَيَّ فِيهِ عَفُو اللهِ. لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُنْكَ. فَقَالَ عَلَيَّ فِيهِ عَفُو اللهِ. لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُنْكَ. فَقَالَ وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقُوىٰ وَلَا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفُتُ عَنْكَ. فَقَالَ وَاللهِ مَا كُنْ تُكَ قَطُ أَقُوىٰ وَلَا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفُ عَنْكَ. فَقَالَ

<sup>(</sup>٦) (حضرني همي): أي: أصابه الغم والحزن. ولفظ مسلم: «حضرني بثي» والبث: هو أشد الحزن.

<sup>(</sup>٧) (فأجمعت صدقه): أي: عزمت علىٰ ذٰلك.

<sup>(</sup>٨) (أعطيت جدلاً): أي: فصاحة وبراعة في الكلام.

<sup>(</sup>٩) (تجد على فيه): أي: تغضب.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَّا هَذَا، فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ). فَقُمْتُ.

وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ! مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَيْ لَكُونَ اعْتَذَرْ إِلَيْهِ المُتَخَلِّفُونَ، قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَكَ. فَوَاللهِ! مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّىٰ أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذَبَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَكَ. فَوَاللهِ! مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّىٰ أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذَبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُيلَ لَكَ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرْارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَانِ صَالِحَيْنِ مَا لَكَ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: صَالِحَيْنِ، قَدْ شَهِدَا بَدْراً، فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي.

وَنَهِىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا المسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّىٰ تَنَكَّرَتْ في نَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَىٰ ذلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا طَارِضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَىٰ ذلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ في الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَيَيْهُ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُو في الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَيَيْهُ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُو في الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَيَيْهُ فَأُسلِمُ عَلَيْهِ وَهُو في الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَيَيْهُ فَأُسلِمُ عَلَيْهِ وَهُو في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ في نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ وَهُو عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعْ النَّظُرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى عَلَيْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَوْ النَّالِ عَلَى الْكَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَنَى عَلَى تَسَوَّرُتُ وَتَى إِذَا النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَى تَسَوَّرُتُ عَنِي بَعْدَارَ حَائِطِ أَبِي ذَلِكَ مِنْ جَفْوةِ النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَىٰ تَسَوَّرُتُ (١٠٠ عِذَلَ حَالَ حَالِطَ أَبِي

<sup>(</sup>١٠) (تسورت): أي: علوت وصعدت.

قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ ما رَدَّ عَلَيَّ اللهَ عَلَيَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعَدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَلَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَولَيْتُ حَتَىٰ اللهُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَولَيْتُ

قالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلَ الشَّامِ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَاكِ ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا جاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ (١١). فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهذَا أَيْضاً مِنَ الْبَلَاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَجَرْتُهُ (٢١) فَقُلْتُ لِمَا قَرَأْتُهَا: وَهذَا أَيْضاً مِنَ الْبَلَاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَجَرْتُهُ (٢١) بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَيْلِا يَعْرَبُهُا وَلا تَقْرَبُهُا وَلا تَقْرَبُهَا وَلا تَقْرَبُهُا. وَأَرْسَلَ إِلَىٰ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِا يَا الْمَرَأَتِكَ، فَقُلْتُ يَا أُطِلِقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلا تَقْرَبُهَا. وَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَنْدَهُمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ قَالَ: لَا مُرَاتِي: الْحقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الْحقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَى يَقْضِيَ الله في هَذَا الأَمْر.

قَالَ كَعْبُ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُكِ). قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللهِ ما بِهِ حَرَكَةٌ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُكِ).

<sup>(11) (</sup>نواسك): من المواساة.

<sup>(</sup>١٢) (فسجرته): أي: أوقدته بها وأحرقتها.

إِلَىٰ شَيْءٍ، وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَىٰ يَوْمِهِ هَذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ في امْرَأَتِكَ، كما أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَّيَةَ أَنْ تَحْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَّيَةَ أَنْ تَحْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا، رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأَذَنْتُهُ فِيهَا، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأَذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ؟ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتَّىٰ كَمُلَتْ لَنَا خَمْسُونَ وَلَا رَجُلٌ شَابٌ؟ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتَّىٰ كَمُلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلًا مِنْ حِينَ نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا.

فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جالِسٌ عَلَىٰ الحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ: قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحٍ أَوْفَىٰ عَلَىٰ جَبَلِ سَلْعٍ (١٣)، بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مالِكٍ أَبْشِرْ! قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِداً، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جاءَ فَرَجٌ.

وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّىٰ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ مُجَلِّ فَرَساً، وَسَعَىٰ سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَأَوْفَىٰ عَلَىٰ الجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ رَجُلٌ فَرَساً، وَسَعَىٰ سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَأَوْفَىٰ عَلَىٰ الجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جاءنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جاءنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَ ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ. وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا (١٤) يَوْمَئِذٍ، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا (١٤) يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْلِهُ، فَيَتَلَقَّانِي وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْلِهُ، فَيَتَلَقَانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً ، يُهَنِّونَنِي بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ.

قَالَ كَعْبٌ: حَتَّىٰ دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ

<sup>(</sup>١٣) (أوفىٰ علىٰ جبل سلع): أي: صعده وارتفع عليه.

<sup>(</sup>١٤) (ما أملك غيرهما): أي: من جنس الثياب.

حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّىٰ صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللهِ ما قامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، وَلَا أَنْسَاهَا لطَلْحَةً.

قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهْوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: (أَبْشِرْ بِخَيْر يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّك). قالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: (لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ). وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ). قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقاً ما بَقِيتُ. فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاهُ اللهُ(١٥) في صِدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذلكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي، ما تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْكَ إِلَىٰ يَوْمِى هَذَا كَذِباً، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهِ فِيمَا بَقِيتُ.

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ﴾، إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلَدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٧ ـ ١١٩] فَوَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نَعْمَةٍ قَطُّ، بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلإِسْلَام، أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ

<sup>(</sup>١٥) (أبلاه الله): أي: أنعم عليه.

الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا \_ حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ \_ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ ﴾، إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَـرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥، ٩٦].

قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولئِكَ الَّذِينَ قَبلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّىٰ قَضَىٰ اللهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّكَنَّةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُولُ [التوبة:١١٨] وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَـن الْغَزْوِ، إِنَّمَا هُوْ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ [خ۱۸٤٤ (۲۷۵۷) م۱۲۷۶]

# ٢ \_ باب: حج أبي بكر بالناس سنة تسع

• • ٣٧ - (ق) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَا اللَّهِ عَلَيْهُ، في الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، في رَهْطٍ، يُؤذِّنُ في النَّاسِ: أَنْ لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. [خ٧٥٦٤ (٣٦٩) م١٣٤٧]

 □ وفي رواية للبخاري: قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمن: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِـ «بَرَاءَةٌ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. [خ۲۹]

#### ٣ ـ باب: وفد بني حنيفة

٣٧٠١ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكَذَّابُ

عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ نَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا في بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ قِطْعَةُ جَرِيدٍ، وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ قِطْعَةُ جَرِيدٍ، حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: (لَوْ سَأَلْتَنِي هذِهِ الْقِطْعَةَ ما أَعْطَيْتُكَهَا، ولَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهُ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَهَا، ولَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ اللهُ، وَإِنِّي أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ اللّهِ، وَلَئِينَ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهُ، وَإِنِّي أَرْبِتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ، وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِي). ثُمَّ انْصَرِفَ عَنْهُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ أُرَىٰ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ أُرَىٰ اللهِ ﷺ الَّذِي أُبِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ). فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ في يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي قَالَ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ في يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي قَالَ: شَأْنَهُمَا، فَلُوْحِيَ إِلَيَّ في المَنَامِ: أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَنْهُمَا مَأْنُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي). أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ. [۲۲۷٤، ۲۲۷۵)/ م۲۲۷۳)/ م۲۲۷۳)

## ٤ \_ باب: وفد أهل نجران

٣٧٠٢ ـ (ق) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: جاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ، صَاحِبَا نَجْرَانَ، إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ (١)، قالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِضَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَنَا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا لِصَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَنَا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا لِصَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَنَا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَنَنَا مِنْ بَعْدِنَا. قَالَا: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَثْ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِيناً، وَلَا تَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِيناً، وَلَا تَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ

٣٧٠٢ \_ (١) (أن يلاعناه): أي: أن يباهلاه.

أَمِينٍ). فَاسْتَشْرَفَ<sup>(۲)</sup> لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ). فَلَمَّا قَامَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَذَا أَمِينُ هذِهِ عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ). فَلَمَّا قَامَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَذَا أَمِينُ هذِهِ الْأُمَّةِ). [خ-۲۵۲۵ (۳۷٤٥)/ م-۲٤۲٠]

### ٥ \_ باب: بعث علي وخالد رفي إلى اليمن

٣٧٠٣ - (خ) عَنِ الْبَرَاءِ صَلَىٰهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَیْهُ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ إِلَیٰ الْیَمَنِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِیَّاً بَعْدَ ذلِكَ مَكَانَهُ، خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ إِلَیٰ الْیَمَنِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِیَّاً بَعْدَ ذلِكَ مَكَانَهُ، فَقَالَ: (مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ یُعَقِّبَ<sup>(۱)</sup> مَعَكَ فَلْیُعَقِّب، فَقَالَ: فَعَنِمْتُ أَوَاقِیَّ ذَوَاتِ وَمَنْ شَاءَ فَلْیُقْبِلْ). فَکُنْتُ فِیمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ، قَالَ: فَعَنِمْتُ أَوَاقِیَّ ذَوَاتِ عَدْدٍ.

# ٦ ـ باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن

٣٧٠٤ - (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً وَأَبَا مُوسَىٰ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قالَ: (يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنفِّرَا، وَتَطَاوَعَا<sup>(١)</sup> مُوسَىٰ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قالَ: (يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنفِّرَا، وَتَطَاوَعَا<sup>(١)</sup> مُوسَىٰ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قالَ: (يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تَخْتَلِفَا).

□ وفي رواية للبخاري وبعضها عند مسلم: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا مُوسَىٰ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قَالَ:

 <sup>(</sup>٢) (فاستشرف): أي: تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها، حرصاً على الوصف الذي ذكره الرسول ﷺ لا حرصاً على الولاية.

٣٧٠٣ ـ (1) (أن يعقب) التعقيب: أن يرسل الخليفة العسكر إلى جهة مدة، فإذا مضت رجعوا وأرسل غيرهم، فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني سمى رجوعه تعقيباً.

٣٧٠٤ ـ (١) (تطاوعا): أي: ليطع كل منكما صاحبه، والمراد: عدم اختلافهما.

وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ مِخْلَافٍ (٢)، قالَ: وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ، ثُمَّ قَالَ: (يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا). فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَىٰ عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ في أَرْضِهِ وَكَانَ قَريباً مِنْ صَاحِبهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْداً (٣) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. [خ٤٣٤]



<sup>(</sup>٢) (المخلاف): الإقليم من البلاد.

<sup>(</sup>٣) (أحدث به عهداً): أي: جدد العهد به، وذٰلك بزيارته والاجتماع به.



# ١ ـ باب: وداع الأَحياء والأَموات

٣٧٠٥ ـ (ق) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْماً، فَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَىٰ المَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ الْمِنْبُرِ فَقَالَ: (إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ (')، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي الآَنْ مَ الْحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا وَيَهَا).

☐ وفي رواية لهما: قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

□ وفيها عندهما: قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدٍ بَعْدَ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ. [خ٤٠٤]

# ٢ ـ باب: صلاة أبي بكر بالناس

٣٧٠٦ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، جَاءَ

٣٧٠٥ ـ (١) (فرط لكم): الفرط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح الحياض والدلاء.

بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ (١)، وَإِنَّهُ مَتَىٰ مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَوْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ). فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَىٰ يَقُمْ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَىٰ يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَو أَمَرْت عُمَر، قَالَ: (إِنَّكُنَّ لِأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ مُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ). يُوسُفَ (٢)، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ).

فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِقَّةً، فَقَامَ يُهَادَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، حَتَّىٰ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِداً، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِماً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِداً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي يَعْرٍ فَيَ اللهِ عَلَيْهُ، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ مَهُ اللهِ عَلَيْهُ، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ مَهُ اللهِ عَلَيْهُ مُ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ مَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ مَهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ مَهِ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ مَهِ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ فَلْهُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ فَيْهُ فَيَالَ فَي اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ فَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ مُقَادُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةً أَبِي اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللهِ عَلَيْهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي رواية لهما: قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في ذلك، وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ في قَلْبِي: أَنْ ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ في قَلْبِي: أَنْ يُعُومَ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قامَ مَقَامَهُ أَبَداً، وَلَا كُنْتُ (٣) أُرَىٰ أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قامَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدٌ مَقَامَهُ؛ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. [خ823]

٣٧٠٦ ـ (١) (أسيف): سريع الحزن والبكاء.

<sup>(</sup>٢) (فإنكن صواحب يوسف): أي: في التظاهر على ما تردن.

<sup>(</sup>٣) لفظ مسلم: (إلا أني كنت. .): وهو أدق في تأدية المعنيٰ.

### ٣ ـ باب: في بيت عائشة

٣٧٠٧ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُوْمِ لَيَتْعَذَّرُ (١) في مَرَضِهِ: (أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَداً؟). اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي، قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَدُفِنَ في عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي، قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَدُفِنَ في بَيْتِي.

□ وفي رواية للبخاري: قَالَتْ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيْ : أَنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تُوفِّي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَإِنَّا اللهِ عَنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَبِيدِهِ السِّواك، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ، فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّواك، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: (أَنْ نَعَمْ). أَنَّهُ يُحِبُّ السِّواك، فَقُلْتُ: أَلْيَنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: (أَنْ نَعَمْ). فَتَنَاوَلْتُهُ، فَأَمْرَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ \_ يَشَكُّ عُمَرُ \_ فِيها مَاءٌ، فَجَعَلَ فَلَيْتُهُ، فَأَمْرَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ \_ يَشَكُ عُمَرُ \_ فِيها مَاءٌ، فَجَعَلَ يَقُولُ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ يُدُخِلُ يَدَيْهِ فِي المَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، يَقُولُ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ يُدُخِلُ يَدَيْهِ فِي المَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، يَقُولُ: (في الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ). يُدُونَ قَبْضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. وَمَالَتْ يَدُهُ.

٣٧٠٨ ـ (ق) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْتِي، فَأَذِنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَ ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَ لَقُلُ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ وَاشْتَدَ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ.

٣٧٠٧ ـ (١) (ليتعذر): أي: يتمنع. والمراد: يسأل عن قدر ما بقى إلى يومها.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبِ. [خ٥٦٦ (١٩٨)/ م١٤]

### ٤ \_ باب: لم يطلب عليٌّ الولاية

٣٧٠٩ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَن عليَّ بن أَبِي طَالَب وَ اللهِ حَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئاً (١)، فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا(٢)، وَإِنِّي وَاللهِ لأَرَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَوْفَ يُتَوفَّىٰ مِنْ وَجَعِهِ عَبْدُ الْعَصَا(٢)، وَإِنِّي وَاللهِ لأَرَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ المَوْتِ، اذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ هَذَا، إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ المَطَّلِبِ عِنْدَ المَوْتِ، اذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَلَى فَلْنَسْأَلُهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ (٣)، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذلِكَ، مَسُولِ اللهِ عَلَى فَلْنَسْأَلُهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ (٣)، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذلِكَ، مَا لُنَا وَاللهِ لَئِي وَاللهِ لَئِنْ مَا لُنَا اللهِ عَلَى إِنَا وَاللهِ لَئِنْ وَاللهِ لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا لَكُولِيَاهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا لَكُولَا اللهِ عَلْمَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

• ٣٧١٠ ـ (ق) عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ: أَنَّ عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيْ كَان وصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَىٰ أَوْصَىٰ إِلَيْهِ، وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَىٰ صَدْرِي ـ كَان وصِيًّا، فَقَالَتْ: حَجْرِي ـ فَدَعا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ (١) في حَجْرِي، - أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي ـ فَدَعا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ (١) في حَجْرِي،

٣٧٠٩ \_ (١) (بارئاً): أي: أفاق من مرضه.

<sup>(</sup>٢) (عبد العصا): هو كناية عمن يصير تابعاً لغيره. والمعنى: أن يصير مأموراً عليه.

<sup>(</sup>٣) (هذا الأمر): أي: الخلافة.

٣٧١٠ ـ (١) (انخنث): معناه: مال وسقط.

فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ ماتَ، فَمَتَىٰ أَوْصَىٰ إِلَيْهِ؟ [خ٢٧٤/ م٢٦٣]

٣٧١١ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسَ؟! اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَجَعُهُ، فَقَالَ: (ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كَتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً). فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ، فَقَالَ: كَتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً). فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ، فَقَالَ: فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ، أَهَجَرَ، اسْتَفْهِمُوهُ؟ (١) فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَا تَدْعُونِنِي إِلَيْهِ). وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ، قَالَ: فَالَذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ). وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ، قَالَ: فَالَذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ). وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ، قَالَ: فَنَسِيتُهَا.

[خ۲۳۱) م۱۲۲)

٣٧١٢ ـ (خ) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَارَأْسَاهُ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيُّ (٢) فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَأَدْعُو لَكِ). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَيَاهُ (٣)! وَاللهِ إِنِّي لأَظُنُكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ، لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّساً بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ، لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّساً بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ! لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ أَرَدْتُ، أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ! لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ أَرَدْتُ، أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ: أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّىٰ المُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ: أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّىٰ المُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ: أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّىٰ المُؤْمِنُونَ). [٢٦٦٥]

٣٧١١ ـ (١) (استفهموه): طلب الفهم، والمعنىٰ: أن يطلبوا فهم مراده.

<sup>(</sup>٢) (أجيزوا الوفد): أي: أعطوهم.

٣٧١٢ ـ (١) (وارأساه): هو تفجع علىٰ الرأس لشدة ما وقع به من ألم.

<sup>(</sup>٢) (ذاك لو كان وأنا حي): أي: لو متِّ وأنا حي.

<sup>(</sup>٣) (واثكلياه): أصل الثكل فقد الولد أو من يعز على الفاقد، وليست حقيقته مرادة، بل هو كلام يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها.

#### ٥ \_ باب: نظرة وداع

٣٧١٣ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ ـ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ ـ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَع النَّبِيُّ عَلَيْ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الإثْنَيْنِ، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي النَّبِي عَلَيْ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الإثْنَيْنِ، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُو قَائِمٌ، كَأَنَّ الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ النَّبِي عَلَيْ مِنَ الْفَرَحِ وَجُهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ (١)، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَصْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُوْيَةِ النَّبِي عَلَيْ مَ فَلَيْ أَلُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِيَيْهِ لَيَصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنَّ لِي النَّبِي عَلِي اللَّهُ اللَّهِ بَكُم عَلَىٰ عَقِيَيْهِ لَيَصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنْ أَتِمُوا النَّبِي عَلَيْ خَارِجُ إِلَىٰ الصَّلَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِي عَلَيْ خَارِجُ إِلَىٰ الصَّلَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِي عَلَيْ خَارِجُ إِلَىٰ الصَّلَة، فَأُوفِي مِنْ يَوْمِهِ. [خ.٢٨ م ٢١٥]

## ٦ ـ باب: آخر ما تكلم به النبي ﷺ

٣٧١٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ: (إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّر). فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ، وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ، وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَىٰ سَقْفِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ(١)). فَقُلْتُ: إِذَا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: (اللَّهُمَّ! الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ).

٣٧١٣ ـ (١) (كأن وجهه ورقة مصحف): عبارة عن الجمال البارع وصفاء الوجه واستنارته.

<sup>(</sup>٢) (فنكص): أي: رجع إلىٰ ورائه قهقرىٰ.

٣٧١٤ ـ (١) (الرفيق الأعليٰ): أي: الجماعة من الأنبياء الذين يسكنون أعلىٰ عليين.

# ٧ ـ باب: وفاة النبي عَلَيْهُ وبيعة أبي بكر

٣٧١٥ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ وَيُّهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّ اللهُ ـ، قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَىٰ فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ، حَتَىٰ نَزَلَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَ النَّهِ فَتَيَمَّمَ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُسَجًىٰ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَىٰ مُسَجًىٰ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَىٰ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَ اللهِ، لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ (١)، أَمَّا المَوْتَةُ التِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ (١)، أَمَّا المَوْتَةُ التِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ (١٦)، أَمَّا المَوْتَةُ التِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا.

وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ ـ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يَعْنِي: بِالْعَالِيَةِ ـ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ في نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ، وَلَيْبُعَثَنَّهُ اللهُ، فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجالٍ وَأَرْجُلَهُمْ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ، قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيَّا وَمَيْتًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللهُ المَوْتَتَيْنِ أَبُداً.

ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الحَالِفُ عَلَىٰ رِسْلِكَ (٢)، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ، فَحَمِدَ اللهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ خَيُّ لَا مُحَمَّداً عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا مُحَمَّداً عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا مُحَمَّداً عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ. وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللهَ وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللهَ مَاتَ . وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ عَيْدُ لَيْهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ عَنْ لَكُونَ لَيْهُ إِلَيْهُمْ مَيْتُونَ لَكُونُ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ ال

٣٧١٥ ـ (١) (لا يجمع الله عليك موتتين): أشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال، وهو عمر ﷺ؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يجمع عليه موتتين، كما جمعهما على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية.

<sup>(</sup>٢) (علىٰ رسلك): أي: علىٰ هيئتك ولا تستعجل.

إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ السَّاسُ يَبْكُونَ.

قَالَ: وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكُو، الخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكُو، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ ما أَرَدْتُ بِذلِكَ إِلّا أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلَاماً قَدُ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ ما أَرَدْتُ بِذلِكَ إِلّا أَنِي قَدْ هَيَّأْتُ كَلَاماً قَدُ أَعْجَنِنِي، خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكُو، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكُو فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو اللهَ عَلَيْهِ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ النَّاسِ، فَقَالَ في كَلَامِهِ: نَحْنُ الأُمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ النَّاسِ، فَقَالَ في كَلَامِهِ: نَحْنُ الأُمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، فَقَالَ أَبُو بَكُو: لَا، النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرًا وَأَنْتُمُ الْوُرَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ ( فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ نُبَايِعُكَ وَلَكِنَا الأُمْرَاءُ، وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ ( فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ نُبَايِعُكَ وَلَكِنَا الأُمْرَاءُ، وَأَنْتُ مَنْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ ( فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ نُبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبًا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ نُبَايِعُكَ أَوْسَطُ الْعَرَبِ ( فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ نُبَايِعُكَ أَوْسُلُ اللهُ وَيَعْتُ مُوسَلُ اللهِ وَيَعْدُ اللهُ مَالُ فَاللّهُ اللهُ الله

## ٨ ـ باب: فاطمة ترثي النبي عَلَيْكُ

٣٧١٦ \_ (خ) عَنْ أَنسِ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ،

<sup>(</sup>٣) (فنشج الناس): أي: بكوا بغير انتحاب.

<sup>(</sup>٤) (هم أوسط العرب): أي: قريش.

<sup>(</sup>٥) (قتلتم سعداً): أي: كدتم تقتلونه.

<sup>(</sup>٦) (قتله الله): لم يرد عمر قتله حقيقة، وإنما هو دعاء عليه، وإنما قال عمر ذلك وهو مغضب بسبب ما كان سيظهر من شر وفتنة بسبب جمعه للأنصار.

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِيكِ كُرْبُ أَبَاهُ! فَقَالَ لَهَا: (لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كُرْبٌ بَعْدَ الْيَوْم). فَلَمَّا ماتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاه أَجابَ رَبًّا دَعَاهُ. يَا أَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ. يَا أَبَتَاهُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ. فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فاطِمَةُ ﷺ: يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ التُّرَابَ. [خ۲۲۲]

## ٩ ـ باب: عمر النبي ﷺ يوم قبض

٣٧١٧ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّوفُنِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ. 

٣٧١٨ ـ (م) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. وَأَبُو بَكُر وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثُلَاثِ وَسِيِّينَ. [م۲۲٤۸]

## ١٠ ـ باب: عدد غزوات النبي ﷺ

٣٧١٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي إِسحاقَ: كُنْتُ إِلَىٰ جَنْب زَيْدِ بْن أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ عَيَّا إِلَّا مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، قِيلَ: كُمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْعُشَيْرُ أَو الْعُسَيْرَةُ، فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: الْعُشَيْرَةُ.

[خ٩٤٩٦/ م: الجهاد ١٢٥٤ (١٤٣)]

## ١١ ـ باب: دفن النبي ﷺ

• ٣٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قُبضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْر: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْظِيٌّ شَيْئاً مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: (مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيّاً؛ إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ). ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِع فِرَاشِهِ. [ت۸۰۱۸]

• صحيح.

#### ١٢ \_ باب: المدينة بعد وفاته عَلَيْكُمْ

٣٧٢١ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْأَيْدِي، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّىٰ أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا. [ت۲۱۸م] جه۱۳۳۱/ مي۸۸]







## ١ \_ باب: أسماؤه عَلَيْة

٣٧٢٢ - (ق) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخَمَدُ، وَأَنَا المَاحِي اللهِ عَلَىٰ اللهُ عِيْ الْكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ).

#### ٢ \_ باب: صفات جسمه ﷺ

٣٧٢٣ ـ (ق) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَنْ مُرْبُوعاً (١) ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، رَأَيْتُهُ في حُرَّاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. [خَلَةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

□ وفي رواية لهما: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ
 وَجُها، وَأَحْسَنَهُ خَلْقاً، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ. [خ٣٥٤٩]

## ٣ ـ باب: صفة شعر النبي عَلَيْكُ

٣٧٢٤ ـ (ق) عَنْ قتادةَ قالَ: سأَلتُ أَنسَ بْنَ مالك عن شعر

٣٧٢٣ ـ (١) (مربوعاً): أي: ليس بالطويل ولا بالقصير.

رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجِلاً، لَيْسَ بِالسَّبْطِ ولا اللهِ ﷺ وَلِمَا اللهِ عَالِيَةِ وَعَاتِقِهِ. [خ٥٩٠٥ (٥٩٠٣)/ م٢٣٣٨]

٣٧٢٥ ـ (ق) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قالَ: سَأَلْتُ أَنَساً: أَخَضَبَ النَّبِيُ ﷺ؟ قالَ: لَمْ يَبْلُغ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلاً. (٣٥٥٠)/ م٢٣٤١]

#### ٤ \_ باب: طيب رائحته ﷺ

٣٧٢٦ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ رَفَّيُهُ قَالَ: مَا مَسِسْتُ حَرِيراً وَلَا فِي اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَفِيْهُ قَالَ: مَا مَسِسْتُ حَرِيراً وَلَا فِي النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَلَا شَمِمْتُ رِيحاً قَطُّ، أَوْ عَرْفاً (٢٥ عَرْفاً (٢٣٣٠) م ٢٣٣٠] قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. [خ٣٥٦ (١١٤١)/ م٢٣٣٠]

٣٧٢٧ ـ (ق) عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنس: أَنَّ أُمَّ سُلَيْم كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ نِطْعاً، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَىٰ ذلِكَ النِّطُعِ (١)، قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ نِطْعاً، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَىٰ ذلِكَ النِّطُعِ (١)، قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْنَبِي عَلَيْهِ النَّهِ النَّي النَّهُ عَنْهُ في سُكِّ (٢). أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعرِهِ، فَجَمَعَتْهُ في قارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ في سُكِّ (٢). قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ، أَوْصَىٰ إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ قَلْ اللَّكَ، قَالَ: فَجُعِلَ في حَنُوطِهِ . [خ ٢٣٣١/ ٢٣٣١، ٢٣٣٢]

#### ٥ \_ باب: مشيه عِلَيْهُ

٣٧٢٨ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَشَىٰ، مَشَىٰ أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ. [جه٢٤٦]

• صحيح.

٣٧٢٦ ـ (١) (ديباجاً): الديباج: نوع من الحرير.

<sup>(</sup>٢) (عرفاً): العرف: الريح الطيب. ولفظ مسلم: «ما شممت عنبراً».

٣٧٢٧ ـ (١) (النطع): بساط من جلد.

<sup>(</sup>٢) (سك): هو طيب مركب.



#### ١ ـ باب: حسن خلقه ﷺ

٣٧٢٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فاحِشاً وَلَا مُتَفَحِّشاً (١)، وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقاً). [خ٥٥٩/ م٢٣٢١]

• ٣٧٣ - (ق) عَنْ أَنْسِ ضِيْهُ، قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ عَيْهِ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ، وَلَا: لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلَا: أَلَا صَنَعْتَ؟ 

٣٧٣١ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً. [٩٠١٣]

#### ٢ ـ باب: حياؤه ﷺ

٣٧٣٢ \_ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ قالَ: كانَ النَّبِيُّ عَيَّا الْمَاتُ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ(١) في خِدْرهَا(٢)، فَإِذَا رَأَىٰ شَيْئاً يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في [خ۲۰۱۲ (۲۲۵۳)/ م۲۳۲۰]. وَجْههِ .

٣٧٢٩ ـ (١) (فاحشاً ولا متفحشاً): الفاحش: البذيء. والمتفحش: الذي يتكلف الفحش وبتعمده لفساد حاله.

٣٧٣٢ \_ (١) (العذراء): البكر.

<sup>(</sup>٢) (خدرها): الخدر: ستر يجعل للبكر في جانب من البيت.

## ٣ \_ باب: ما انتقم ﷺ لنفسه

٣٧٣٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا أَنَهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؛ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ما لَمْ يَكَنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ؛ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ، فَيَنْتَقَمَ للهِ بِهَا.
[خ٣٦٧م ٢٣٢٧]

٣٧٣٤ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِماً؛ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَمَا فَطُ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِماً؛ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ صَاحِبِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَاحِبِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَاحِبِهِ؛ إلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَاحِبِهِ وَلَا اللهِ، فَيَنْتَقِمَ اللهِ وَ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ ا

#### ٤ ـ باب: حلمه ﷺ

٣٧٣٥ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ ضَالَةٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ صَفْحَةِ عاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قالَ: مُرْ لِي مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي عَنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. [خ ٣١٤٩/ م١٠٥]

### ٥ \_ باب: كرمه عَلَيْهُ

٣٧٣٦ ـ (ق) عَنْ جَابِرٍ رَفِيْ قَالَ: ما سُئِلَ النَّبِيُّ عَيْثُ عَنْ شَيْءٍ قَالَ: كَا . ٢٣١١م ٢٣١١م

٣٧٣٧ \_ (م) عَنْ أَنْسِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ

الإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ. قَالَ: فَجَاءَه رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّداً يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَىٰ الْفَاقَةَ.

#### ٦ ـ باب: شجاعته ﷺ

٣٧٣٨ ـ (ق) عَنْ أَنسِ هَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً، النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً، سَمِعُوا صَوْتاً، قالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْي، وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: (لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا). ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: (لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا). ثَمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَجَدْتُهُ بَحْراً). يعني: الْفَرَسَ.

#### ٧ ـ باب: تواضعه ﷺ ورحمته

٣٧٣٩ ـ (م) عَنْ أَنَس: أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: (يَا أُمَّ فُلَانٍ! انْظُرِي أَيَّ السِّكِكِ شِئْتِ، حَتَّىٰ أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ) فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، السِّكِكِ شِئْتِ، حَتَّىٰ أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ) فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّىٰ فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

• ٣٧٤٠ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْكَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ، فَكَلَّمَهُ، فَعَلَ لُهُ: (هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، إِنَّمَا فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ: (هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ).

#### • صحيح.

## ٨ ـ باب: طريقته ﷺ في الكلام

٣٧٤١ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَبِينًا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهً كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا

لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لأَحْصَاهُ(١). [خ٧٦٥٦/ م٣٤٩٣م/ زهد ٧١]

٣٧٤٢ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثاً، حَتَّىٰ تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثاً.

#### ٩ ـ باب: ضحكه ﷺ

٣٧٤٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَاللَّهُ مُسْتَجْمِعاً (١) قَطُّ ضَاحِكاً، حَتَّىٰ أَرَىٰ مِنْهُ لَهَوَاتِهِ (٢)، إِنَّمَا كَانَ مُسْتَجْمِعاً (١) قَطُّ ضَاحِكاً، حَتَّىٰ أَرَىٰ مِنْهُ لَهَوَاتِهِ (٢)، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ.

اً عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلِيَّ . [ت٣٦٤]

• صحيح.

## ١٠ \_ باب: من سبَّه النبي عَلَيْكُ

٣٧٤٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهُمَّ! فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلَ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [خ٣٦٦/ م٢٦٠١]

٣٧٤١ ـ (١) (لو عده العاد لأحصاه): أي: لو عدَّ كلماته أو مفرداته لأطاق ذٰلك، والمراد بذٰلك: المبالغة في التفهيم.

٣٧٤٣ ـ (١) (مستجمعاً): هو المجد في الشيء القاصد له.

<sup>(</sup>٢) (لهواته): اللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلىٰ الحنك. قاله الأصمعي.

#### ١١ \_ باب: كان ﷺ يقيد من نفسه

٣٧٤٦ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ، بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ، فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ، فَقَالَ: أَصْبِرْنِي (١) فَقَالَ: (اصْطَبِرْ)، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ، فَقَالَ: أَصْبِرْنِي (١) فَقَالَ: (اصْطَبِرْ)، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا، وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ عَنْ قَمِيصِهِ، فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ (٢)، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ. [٤٢٢٤٥]

• إسناده صحيح.



٣٧٤٦ ـ (١) (أصبرني): أي: مكنّي من نفسك الأستوفي حقي للقصاص منك. (٢) (كشحه): الكشح: هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي.



## ١ \_ باب: قوله ﷺ: (ما لى وللدنيا)

٣٧٤٧ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيُ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَلَكَرَتْ لَهُ ذلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: (ما لِي وَلِلدُّنْيَا). فَأَتَاهَا (إِنِّي رَأَيْتُ عَلَىٰ بَابِهَا سِتْراً مَوْشِيّاً)، فَقَالَ: (ما لِي وَلِلدُّنْيَا). فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: (تُرْسِلُ بِهِ عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: (تُرْسِلُ بِهِ إِلَىٰ فُلَانٍ، أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ).

٣٧٤٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُودٍ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ حَصِيرٍ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً، فَقَالَ: (مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ وَطَاءً، فَقَالَ: (مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ بَعْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا).

• صحيح.

## ۲ \_ باب: ما كان يأكل ﷺ

٣٧٤٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَ قَالَتْ: مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَتْ: مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْلَتَيْنِ في يَوْمٍ؛ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ.

• ٣٧٥٠ ـ (ق) وَعَنْهَا فَيْ اللَّهُ قَالَتْ: ما شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَيَا اللَّهُ، مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ، مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعاً، حَتَّىٰ قُبِضَ. [خ٢٩٧٠م ٢٩٧٠]

٣٧٥١ ـ (ق) وَعَنْهَا عَنِيْهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَىٰ الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ في شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي لَنَنْظُرُ إِلَىٰ الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ في شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ نَارٌ. فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ، مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ جِيرَانٌ مِنَ الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ جِيرَانٌ مِنَ الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ جِيرَانٌ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مِنَائِحُ (١)، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا.

٣٧٥٢ ـ (خ) وَعَنْهَا عَلَيْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ مِنْ خُبْزِ بَرِ مَا ثُلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللهِ. [خ٧٦٢ (٩٤٢٣)]

٣٧٥٣ ـ (خ) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ عَلِيْهِ رَأَىٰ رَغِيفاً مُرَقَّقاً حَتَّىٰ لَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَطْ. [خ٣٨٥ (٥٣٨٥)]

٣٧٥٤ ـ (خ) عَنْ أَبِي حازِم قالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ اللهِ عَلَيْ مَنْ حِينَ ابْتَعَتَهُ اللهُ حَتَىٰ قَبَضَهُ اللهُ. قالَ: فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتُ لَكُمْ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ: ما رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْخُلاً، مِنْ حِينَ ابْتَعَتَهُ اللهُ حَتَىٰ قَبَضَهُ. قالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ مُنْخُولٍ ؟ قالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ ما طَارَ، تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ ما طَارَ،

١٠٧١ ـ (١) (منائح): جمع منيحة، وأصلها: عطية الناقة أو الشاة. والمراد هنا: أنهم يهدون رسول الله ﷺ اللبن.

٣٧٥٣ ـ (1) (شاة سميطاً): المسموط: الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده، أو يطبخ، وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري، وهو من فعل المترفين.

٣٧٥٤ ـ (١) (النقي): أي: خبز الدقيق الحُوَّارَى، وهو النظيف الأبيض.

وَمَا بَقِيَ ثُرَّيْنَاهُ<sup>(۲)</sup> فَأَكَلْنَاهُ. [خ۵۱۰ (۵۶۱۰)]

٣٧٥٥ ـ (خ) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ صَلَّى قَالَ: ما عَلِمْتُ النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّرِ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْم

#### ٣ \_ باب: فراشه ﷺ

٣٧٥٦ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: كانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَدُمٍ (١٠)، وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ. [خ٥٦٦/ م٢٠٨٢]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: كَانَ وَسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا، مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ.

### ٤ \_ باب: أحب الشراب إليه عَلَيْهُ

٣٧٥٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخُلُو الْبَارِدَ.

• صحيح.

<sup>(</sup>٢) (ثريناه): أي: بللناه بالماء.

٣٧٥٥ \_(١) (سكرجة): هي صحاف صغار يؤكل فيها.

<sup>(</sup>٢) (الخوان): هو المائدة إذا لم يكن عليها طعام، وإلا فهي مائدة، وقيل: هو ما يوضع عليه الطعام ليؤكل، والمراد هنا ـ والله أعلم ـ: المكان المعد لذلك المرتفع، بدليل تتمة الحديث.

<sup>(</sup>٣) (السفر): جمع سفرة، وهي ما يبسط عليه الأكل، وتكون على الأرض؛لأن طعام المسافر إنما يوضع على الأرض.

٣٧٥٦ \_ (١) (أدم): هو الجلد المدبوغ.



#### ١ ـ باب: ما تركه ﷺ

٣٧٥٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا في بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ؛ إِلَّا شَطْرَ شَعِيرٍ (١) في رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ (٢).

٣٧٥٩ ـ (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ـ خَتَنِ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ ـ، قَالَ: ما تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِندَ مَوْتِهِ وَرُهُماً، وَلَا دِيناراً، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً؛ إِلَّا بَعْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً.

## ٢ ـ باب: قدح النبي ﷺ

٣٧٦٠ - (خ) عَنْ عاصِمِ الأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

٣٧٥٨ \_ (١) (شطر شعير): المراد بالشطر هنا: البعض، والشطر يطلق على النصف، ويقال: أرادت نصف وسق.

<sup>(</sup>٢) (فكلته ففني): قال ابن حجر: الذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة النبي رقد وقع مثل ذلك في حديث جابر. [وانظر: ٣٧٧١، ٣٧٧٢].

٣٧٥٩ \_ (١) (ختن رسول الله): الختن: أبو الزوجة وأخوها، والأختان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الرجل، والصهر يجمعهما.

عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ (١) فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ (٢)، قالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ (٣) مِنْ نُضَارٍ (٤).

قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئاً صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَتَرَكَهُ. [خ٣١٠٩]

## ٣ \_ باب: في الكساء والنعل

٣٧٦١ ـ (ق) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَاراً عَلِيْظاً، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ في هذَيْنِ. [خ٨١٨٥ (٣١٠٨)/ م٢٠٨٠]

٣٧٦٢ ـ (خ) عَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ (١) لَهُمَا قِبَالَانِ (٢). فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ البُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُمَا جَرْدَاوَيْنِ (١) لَهُمَا قِبَالَانِ (٢). فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ البُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُمَا النَّبِيِّ عَلِيْتٍ.

۳۷٦٠ ـ (١) (انصدع): انشق.

<sup>(</sup>٢) (فسلسله بفضة): أي: فوصل بعضه ببعض بسلسلة من فضة.

<sup>(</sup>٣) (عريض): أي: ليس بمتطاول، بل يكون طوله أقصر من عمقه.

<sup>(</sup>٤) (من نضار): النضار: الخالص من العود ومن كل شيء، ويقال: أصله من شجرة النبع، وقيل من الأثل، ولونه يميل إلى الصفرة.

٣٧٦٢ ـ (١) (جرداوين): أي: لا شعر عليهما.

<sup>(</sup>٢) (قبالان): القبال: الزمام أو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرِّجل.

#### ٤ \_ باب: قوله عَلَيْهُ: (لا نورث)

٣٧٦٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمُؤْنَةٍ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ).

#### ٥ ـ باب: قرابته ﷺ

٣٧٦٥ - (خ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَقَىٰ اللهِ عَقَالَ اللهِ عَقَىٰ اللهِ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَىٰ : (إِنَّمَا وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَىٰ : (إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمِ شَيْءٌ وَاحِدٌ).





٣٧٦٦ - (خ) عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ - مِنْ قُصَّةٍ (١)، فِيهَا شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ (٢)، فَاطَلَعْتُ في الجُلْجُلِ، فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْراً.

□ وفي رواية: قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوباً. [خ٥٨٩٧]

٣٧٦٧ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ (١)، وَيُحَنِّكُهُمْ.

٣٧٦٨ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّىٰ الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَىٰ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبَّمَا جَاؤُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا. [٢٣٢٤]

٣٧٦٦ \_ وفي رواية معلقة: أن أم سلمة أرته شعر النبي ﷺ أحمر. [خ٥٨٩٨]

 <sup>(</sup>١): نص الحميدي في «جمعه» برقم (٣٤٥٣) قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢): الذي في الحميدي: بعث إليها بإناء، فخضخضت له، فشرب منه.

٣٧٦٧ \_ (١) (فيبرك عليهم): أي: يدعو لهم.

٣٧٦٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم، وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئاً أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. [خ٣٧٦ (١٨٧)/ م٣٠٥]

• ٣٧٧٠ - (خ) عَنْ سُفَيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ، عَنْ عُرْوَةً (١): أَنَّ النَّبِيَ يَكِيْ أَعْطَاهُ وَيَاراً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَشَاةً، فَاشْتَرَىٰ لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَىٰ التُرابَ لَرَبِحَ فِيهِ. [٢٦٤٢]

فَكَةٍ لَهَا سَمْناً، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، عُكَةٍ لَهَا سَمْناً، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعِدُ إِلَىٰ الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ، فَتَجِدُ فِيهِ سَمْناً، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَّىٰ عَصَرَتْهُ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فَقَالَ: (عَصَرْتِيهَا)؟ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَّىٰ عَصَرَتْهُ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فَقَالَ: (عَصَرْتِيهَا)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِماً).

#### 

٣٧٧٠ ـ (١) (عروة): هو عروة البارقي، صحابي.

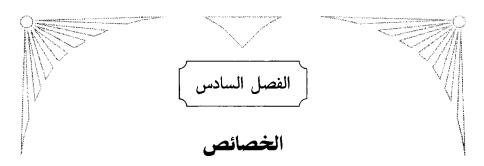

## ١ \_ باب: تفضيله ﷺ على جميع الخلائق

٣٧٧٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا سَيِّكُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِع وَأَوَّلُ مُشَفّع). [م۲۲۷۸].

٣٧٧٤ ـ (خ) وَعَنْهُ رَفِيْجِنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ، قَرْناً فَقَرْناً، حَتَّىٰ كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ [خ٥٥٧] فيه).

٣٧٧٥ ـ (ق) وَعَنْهُ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُل بَنْىٰ بَيْتاً، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ؛ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِه، وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ [خ٥٣٥/ م٢٨٢٢] النَّبيِّينَ).

### ٢ \_ باب: إِثبات خاتم النبوة

٣٧٧٦ ـ (ق) عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَوْتُ إِلَىٰ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَةِ (١). [خ١٩٠/ م٢٣٤]

## ٣ ـ باب: إسلام شيطان النبي عليه

٣٧٧٧ - (م) عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَرَأَىٰ مَا أَصْنَعُ، خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً. قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَرَأَىٰ مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: (مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟) فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَىٰ فَقَالَ: (مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟) فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَىٰ مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ)؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قُلْتُ: وَمَعَكُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ اللهُ إِلَّا لَاللهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ اللهُ إِلَىٰ اللهِ إِلَٰ اللهِ إِلَٰ اللهِ إِلَالَٰ إِلَٰ اللهِ إِلَٰ اللهِ إِلَىٰ اللهِ إِلَٰ اللهِ إِلَيْهِ اللّهِ إِلَىٰ اللهِ إِلَىٰ اللهِ إِلَىٰ اللهِ إِلَىٰ اللهِ إِلَيْ لِلْكَانِي عَلَيْهِ مَتَىٰ لَيْهُ إِلَىٰ اللهِ إِلَيْ لَيْعَالًا إِلَٰ اللهِ إِلَىٰ اللهِ إِلَيْهِ إِلَٰ لَهُ إِلَىٰ اللهِ إِلَا لَهُ إِلَىٰ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَىٰ اللهِ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَىٰ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلْهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

# ٤ ـ باب: النبي عَلَيْ أمان الأصحابه

٣٧٧٨ ـ (م) عَنْ أَبِي موسى الأَشعري قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّىٰ نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَ، قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: (مَا زِلْتُمْ هاهُنَا)؟ قلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. قَالَ: (أَحْسَنَتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ) قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيراً مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَقَالَ: (النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ ")، فَإِذَا ذَهَبْتِ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي ")، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا أَنَىٰ السَّمَاء مَا تُوعَدُ. وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي ")، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا

٣٧٧٦ ـ (١) (زر الحجلة): الحجلة: واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرىٰ.

٣٧٧٨ \_(1) (أمنة للسماء): المراد: أن النجوم ما دامت باقية، فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم في القيامة، وهنت السماء، وانفطرت.

<sup>(</sup>٢) (أمنة لأصحابي): أي: من الفتن والحروب.

يُوعَدُونَ. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ (٣). [7071]

#### ٥ ـ باب: خصائص متنوعة

٣٧٧٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (فُضِّلْتُ عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ الْخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ). لفظ مسلم. [خ۲۹۷۷/ م۲۳۰]



<sup>(</sup>٣) (أتني أمتى ما يوعدون): معناه: ظهور البدع والفتن في الدين.

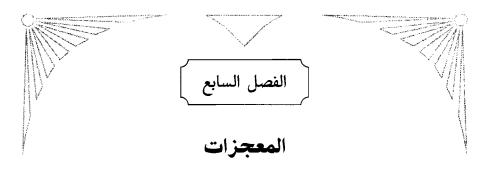

# ١ \_ باب: نبع الماء من بين أصابعه ﷺ وتكثيره

• ٣٧٨ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسَ الْوَضُوءَ (١) فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَّىٰ تَوضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. [خ7٢٧٩]

٣٧٨١ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ (') بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَحْوِيفاً ('')، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ في سَفَرٍ، فَقَلَّ المَاءُ، فَقَالَ: (اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ). فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ عَلَىٰ الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ عَلَىٰ الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنْ اللهِ). فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَام وَهُو يُؤْكَلُ. [٢٥٧٩]

٣٧٨٠ ـ (١) (الوَضوء): بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به.

٣٧٨١ ـ (١) (الآيات): الأمور الخارقة للعادة.

<sup>(</sup>٢) (بركة وأنتم تعدونها تخويفاً): الذي يظهر أنه أنكر عليهم أن يعدوا جميع الخوارق تخويفاً، والحقيقة أن بعضها بركة، مثل شبع الخلق الكثير من الطعام القليل، وبعضها تخويف من الله ككسوف الشمس.

## ٢ ـ باب: تكثير الطعام

٣٧٨٢ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَنْ قَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ : (هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ)؟ النَّبِيِّ عَنْ أَلَّهُ مَعْ أَلْ فَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ مُشْعَانٌ ( ) طَوِيلٌ ، بِغَنَم يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ : (بَيْعاً أَمْ مُشْرِكٌ ، مُشْعَانٌ ( ) طَوِيلٌ ، بِغَنَم يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ : (بَيْعاً أَمْ عَطِيَّةً ، أَوْ قالَ : أَمْ هِبَةً ) . قالَ : لَا ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ شَاةً ، فَصُنِعَتْ ، وَأَمَرَ النَّبِي عَنْ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشُوىٰ . وَايْمُ اللهِ ، مَا فِي فَصُنِعَتْ ، وَأَمَرَ النَّبِي عَنْ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشُوىٰ . وَايْمُ اللهِ ، مَا فِي الشَّكَرَىٰ وَالْمِائَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِي عَنْ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ عَائِباً خَبَأَ لَهُ ، فَجَعَلَ مِنْهَا كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً خَبَأَ لَهُ ، فَجَعَلَ مِنْهَا وَلَى كَانَ غَائِباً خَبَأَ لَهُ ، فَجَعَلَ مِنْهَا وَلَى كَانَ غَائِباً خَبَأً لَهُ ، فَجَعَلَ مِنْهَا وَلَى اللّهِ مَعُونَ وَشَبِعْنَا ، فَقَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ ، فَحَمَلُنَاهُ عَلَىٰ الْبُعِيرِ ، أَوْ كَمَا قَالَ . [ ٢٠٥٦] / ٢١١٥) / ٢١١٥ (٢٢١٢) / ٢١٥٥)

٣٧٨٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ شَكَّ الأَعْمَشُ ـ قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا لَلهُمُ اللهُ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهُ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَعَمْ).

قَالَ: فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ الآَخُرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الآَخُرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ

٣٧٨٢ ـ (١) (مشعان): أي: منتفش الشعر ومتفرقه.

الآخَرُ بَكِسْرَةٍ، حَتَّىٰ اجْتَمَعَ عَلَىٰ النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: (خُذُوا فِي أَوْعَيَتِكُمْ) قَالَ: فَذَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: (خُذُوا فِي أَوْعَيَتِهُمْ، حَتَّىٰ مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ. قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيتِهِمْ، حَتَّىٰ مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ. قَالَ: فَأَخَذُوا خِي أَوْعَيَتِهِمْ، وَقَىٰ مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ. قَالَ: فَأَكُمُ وَا فِي الْعَسْكِ وَعَاءً إِلَّا مَلَوُهُ أَنْ لَا فَأَكَالُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَىٰ اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ، غَيْرَ شَاكً، فَيُحْجَبَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَىٰ اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ، غَيْرَ شَاكً، فَيُحْجَبَ عَنْ الْجَنَّةِ).

#### ٣ ـ باب: الإخبار عن المستقبل

قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ: (هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّالِ). فَلَمَّا حَضَرَ الْقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ: (هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّالِ). فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً وَقَدْ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيداً وَقَدْ ماتَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَ: (إلَىٰ النَّارِ). قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ ماتَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَ: (إلَىٰ النَّارِ). قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ ذلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحاً شَدِيداً، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ شَدِيداً، فَلَمَا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ شَدِيداً، فَلَمَا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّيْقُ عَنِهُ بِذِلِكَ فَقَالَ: ( اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ). ثُمَّ أَمَرَ النَّي يَعْبِدُ اللهِ وَرَسُولُهُ). ثُمَّ أَمْرَ بِاللَّا فَنَادَىٰ بِالنَّاسِ: (إنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لِيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ). [ [اللهُ أَلْ يَوْلُ اللهَ عَنْدُ اللهَ عَنْدُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَاتِينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ).

٣٧٨٥ ـ (ق) وَعَنْهُ رَجِيْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (هَلَكَ كِسْرَىٰ، ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ).

٣٧٨٦ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ ا

مُعَاذٍ مُعْتَمِراً، قَالَ: فَنَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ، وَكَانَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ: إِذَا انْطَلَقَ إِلَىٰ الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَىٰ سَعْدٍ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٌ: انْتَظِرْ حَتَّىٰ إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتَ فَطُفْتَ. فَبَيْنَا سَعْدٌ: انْتَظِرْ حَتَّىٰ إِذَا أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّداً أَنَا سَعْدٌ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّداً وَأَسْحَابَهُ؟ فَقَالَ أَبِي الحَكَمِ (١) بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أُمَيَّةُ لَسَعْدٍ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَىٰ أَبِي الحَكَمِ (١) ، فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ صَوْتَكَ عَلَىٰ أَبِي الحَكَمِ (١) ، فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لَئِنْ مَنْعَتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لأَقْطَعَنَ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ.

قالَ: فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدِ: لَا تَرْفَعَ صَوْتَكَ، وَجَعَلَ يُمْسِكهُ، فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّداً عَلَيْ يَرْعَمُ (٣) أَنَّهُ قَالَ: وَاللهِ ما يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا قَاتِلُكَ، قَالَ: إِيَّايَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللهِ ما يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ. فَرَجَعَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمِينَ ما قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ؟ وَلَتْ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّداً يَرْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي، قَالَتْ: فَوَاللهِ ما يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ. قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَىٰ بَدْرٍ، وَجَاءَ فَوَاللهِ ما يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ. قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَىٰ بَدْرٍ، وَجَاءَ الصَّرِيخُ (٤)، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَمَا ذَكَرْتَ ما قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَشْرِبِيُّ؟ السَّرِيخُ (٤)، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَمَا ذَكَرْتَ ما قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَشْرِبِيُّ؟ قَالَ: فَلَرَادَ أَنْ لَا يَحْرُجَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي قَالَ: فَطَرْ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، فَسَارَ مَعَهُمْ، فَقَتَلَهُ اللهُ.

٣٧٨٦ \_ (١) (فتلاحيا): أي: تنازعا.

<sup>(</sup>٢) (أبي الحكم): هو أبو جهل.

<sup>(</sup>٣) (يزعم): أي: يقول في لغة أهل الحجاز.

<sup>(</sup>٤) (الصريخ): هو النداء للخروج إلى الحرب.

#### ٤ \_ باب: حنين الجذع

٣٧٨٧ - (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَیْ: یَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَیْئًا الأَنْصَارِ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَیْ: یَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَیْئًا تَقْعُدُ عَلَیْهِ، فَإِنَّ لِي غُلَاماً نَجَاراً. قَالَ: (إِنْ شِئْتِ). قَالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرِ الَّذِي الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، قَعَدَ النَّبِيُ عَلَیٰ الْمِنْبَرِ الَّذِي الْمِنْبَرِ الَّذِي صَنِعَ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا، حَتَّىٰ كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَ، فَنَزَلَ النَّبِيُ عَلَیْ حَتَّیٰ اَحْدَهَا فَضَمَّهَا إِلَیْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُ أَنِینَ الضَّیِ اللهِ عَنْدَهَا وَصَمَّهَا إِلَیْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُ أَنِینَ الضَّیِ اللّٰذِي یُسَکِّتُ، حَتَّیٰ اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: (بَکَتْ عَلَیٰ مَا کَانَتْ الشَّعُ مِنَ الذِي یُسکَّتُ، حَتَّیٰ اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: (بَکَتْ عَلَیٰ مَا کَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِي یُسکَّتُ، حَتَّیٰ اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: (بَکَتْ عَلَیٰ مَا کَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّیْمِ مِنَ الذَّیْمِ).

#### ٥ \_ باب: انشقاق القمر

٣٧٨٨ - (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ وَ اللهِ اللهُ الله

٣٧٨٩ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (اللَّهُمَّ! الشَّهَدُ).

□ وفي رواية: فقال: (اشْهَدُوا، اشْهَدُوا).

## ٦ ـ باب: مرتد لفظته الأرض

• ٣٧٩٠ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ ضَعَيْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ عَيَّا ، فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ عَيَّا ، فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلا مَا كَتَبْتُ لَهُ، فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوهُ،

فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ محمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ محمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ في الأَرْضِ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ في الأَرْضِ ما اسْتَطَاعُوا، فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَعَلِمُوا: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، فَأَلْقَوْهُ.

[خ٣٦١٧م ٢٧٨١]





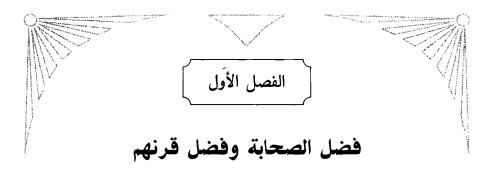

٣٧٩١ ـ (ق) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). قالَ عِمْرَانُ: لَا (خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). قالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي، أَذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ أَدْرِي، أَذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ فَيُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ بَعْدَكُمْ قَوْماً يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ).
[خ ٢٥٦٥/ م٥٥٥]

٣٧٩٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي سعَيدِ الخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ النَّبِيِّ عَنِيْ النَّبِيِّ عَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ عَنْ النَّاسِ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّبِي وَمَانٌ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَيُفْتَحُ، فَمَ يَأْتِي زَمَانٌ، فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ: فَيَقَالُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ: فَيَعَالُ: فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيُعَالِ النَّبِيِّ عَيْهِ ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ: فَيَعَالُ: فَيُعَالُ: فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فَيُعَالًا فَيْ فَيْ فَالُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ النَّبِي عَنِي ؟ فَيُقَالُ: فَيْكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ النَّبِي عَنْ النَّالِي عَلَى الْمُنْ صَحِبَ صَاحِبَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ صَاحِبَ النَّبِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّذِي عَلَى الْمُنْ صَاحِبَ النَّالِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ صَاحِبُ اللَّهُ الْمُنْ صَاحِبَ النَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُنْ صَاحِبُ اللَّهُ الْمُنْ صَاحِبُ اللَّهُ الْمُنْ صَاحِبُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ صَاحِبُ اللَّهُ الْمُنْ صَامِلُ اللَّهُ الْمُنْ ال

٣٧٩٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، ما بَلَغَ مُدَّ

٣٧٩٢ \_ (١) (فئام): أي: جماعة.

<sup>(</sup>٢) معنى الحديث: أنه يفتح للصحابة لفضلهم، وكذلك للتابعين وتابعيهم.

[خ٣٧٢٣/ م١٤٥٢]

أُحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ(١).



٣٧٩٣ ـ (١) (ولا نصيفه): هو النصف. ومعنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهباً من الفضل والأجر، ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام، أو نصف مد طعام.



## ١ \_ باب: حب الأنصار ومكانتهم

٣٧٩٤ ـ (ق) عَنِ الْبَرَاءِ صَلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ). [خ٣٧٨٣/ ٥٥٠]

٣٧٩٥ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَّىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (آيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ). [خ١٧/ م٤٧]

٣٧٩٦ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِياً، أَوْ شِعْباً، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ). [خ٤٤٢٧ (٣٧٧٩)]

# ٢ ـ باب: الوصية بالأنصار خيراً

٣٧٩٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ هَا مَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (الأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (١)، وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ، وَيَقِلُّونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزوا عَنْ مُسِيتِهِمْ). [خ٣٨٩١ (٣٧٩٩)/ م٢٥١٠]

٣٧٩٧ ـ (٢) (كرشي وعيبتي): معناه: جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري.

# ٣ \_ باب: فضل دور الأنصار

٣٧٩٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ خَيْرَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْ خَيْرَ الأَنْصَارَ، فَجَعَلَنَا أَخِيراً؟ فَأَدْرَكَ سَعْدُ النَّبِيَ عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَيْ اللهِ عَنْ تَكُونُوا اللهِ، خَيِّرَ دُورُ الأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا آخِراً، فَقَالَ: (أَولَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الخِيارِ). [خ ١٣٩١ (١٤٨١)/ م: الفضائل ١٣٩٢ (١١)]

# ٤ \_ باب: حسن صحبة الأنصار

٣٧٩٩ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ هَيْ قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنسٍ. قالَ جَرِيرٌ: إِنِّي رَأَيْتُ الأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْناً، لا أَجِدُ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ. [خ٨٨٨/ ٢٥١٣]



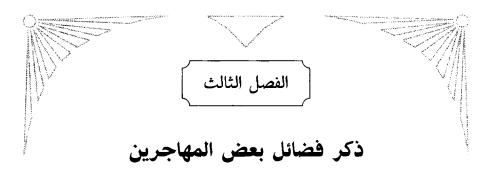

# ١ ـ باب: فضل أبي بكر الصديق ضِيَّاتِهُ

٣٨٠٠ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَفَّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَیْهُ قَالَ: وَأَنَا فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَیْهِ لأَبْصَرَنَا، فَقَالَ: (ما طَنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَیْنِ اللهُ ثَالِفُهُمَا). [خ٣٦٥٣/ م٢٣٨١]

جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: (إِنَّ عَبْداً خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ رَهْرَةِ اللّهُ يَكُلَ مَا عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: (إِنَّ عَبْداً خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ رَهْرَةِ اللّهُ نَيْا كَمَا عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: فَدَيْنَاكَ ما شَاء، وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ما عِنْدَهُ). فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ (١) وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. فَعَجِبْنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مَا وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ هُو بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ اللهُ عَيْنَ هَا لَيْنَاكُ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ هُو اللهُ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَيْنَ هُو اللهُ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ فَالَانَ اللهِ عَبْدِ مُولَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَيْنَ هُولُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَتَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

٣٨٠٢ ـ (ق) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ عَيْقٌ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ: المَوْتَ، قَالَ عَيْقٌ: (إِنْ لَمْ تَجِدِينِي، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ). [خ٣٦٥٨/ م٢٣٨٦]

٣٨٠١ ـ (١) (فبكيٰ أبو بكر): لفظ مسلم: (فبكيٰ أبو بكر وبكيٰ) ومعناه: بكيٰ كثيراً.

٣٨٠٣ ـ (ق) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ النَّبِيَّ النَّبِيَ الْكَاسِ مَعْنَهُ النَّبِيَ الْكَابِ الْكَاسِ الْحَبُ إِلَيْكَ؟ (٢) عَلَىٰ جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (١) ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ (٢) قَالَ: (أَبُوهَا). قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (أَبُوهَا). قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ). فَعَدَّ رِجالاً. [خ٣٦٦٦/ م٢٣٨٤]

قَلَمُ وَسُولُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، عَاصِباً رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِداً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإسْلامِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِي كُلِ خَوْخَةٍ في هَذَا المَسْجِدِ، غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ). [خ٢٦٧]

٣٨٠٥ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْ فِي مَرَضِهِ: (ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ، حَتَّىٰ أَكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ مَرَضِهِ: (ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ، حَتَّىٰ أَكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنِّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَىٰ، وَيَأْبَىٰ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنِّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَىٰ، وَيَأْبَىٰ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبْلَىٰ مُتَمَنِّ مَتَمَنِّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَىٰ، وَيَأْبَىٰ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا إِلَا اللهِ عَلْمٍ أَبَا بَكْرٍ ).

٣٨٠٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ اليَوْمَ صَائِماً)؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: (فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ اليَوْمَ جَنَازَةً)؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: (فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ اليَوْمَ اليَوْمَ مَرِيضاً)؟ قَالَ: (فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً)؟ قَالَ مِسْكِيناً)؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: (فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً)؟ قَالَ قَالَ: (فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً)؟ قَالَ

٣٨٠٣ ـ (١) (ذات السلاسل): هي السرية التي كان أميرها عمرو بن العاص.

أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيِّ إِلَّا دَخَلَ الْبُو بَكُرٍ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ ال

# ٢ ـ باب: فضل أبي بكر وعمر وعثمان (﴿ فَإِلَّهُمْ )

٣٨٠٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْنِهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْنِهُ يَقُولُ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي عَلَىٰ قَلِيبٍ (١) عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا ما شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوباً (٢) أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ ضَعْفُ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ. ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْباً (٣)، فَأَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيَّاً (٤) مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ، حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ (٥). [خ٣٦٦٤/ ٢٣٩١]

٣٨٠٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ في بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، ولأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، قالَ: فَجَاءَ المَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّه (١) هَاهُنَا، فَجَاءَ المَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّه (١) هَاهُنَا، فَجَلَسْتُ عِنْدَ فَخَرَجْتُ عَلَىٰ إِثْرِهِ، أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّىٰ دَخَلَ بِئْرَ أُرِيسِ (٢)، فَجَلَسْتُ عِنْدَ

٣٨٠٧ \_ (1) (قليب): القليب: البئر غير المطوية.

<sup>(</sup>٢) (ذنوباً): الدلو المملوءة.

<sup>(</sup>٣) (غرباً): الغرب: الدلو العظيمة.

<sup>(</sup>٤) (عبقرياً): العبقرى: هو السيد.

<sup>(</sup>٥) (ضرب الناس بعطن): أي: أرووا إبلهم، ثم آووها إلىٰ عطنها.

وخلاصة معنىٰ هذا الحديث: الإشارة إلىٰ قصر مدة خلافة أبي بكر، وطول مدة خلافة عمر، وهو معنىٰ: (وفي نزعه ضعف) وليس معناه فضيلة عمر علىٰ أبي بكر. أما قوله: (والله يغفر له) فليس في هذا تنقيص له، ولا إشارة إلىٰ ذنب، وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم، فكانوا يقولون: افعل كذا، والله يغفر لك.

٣٨٠٨ ـ (١) (ووجُّه): أي: توجُّه.

 <sup>(</sup>۲) (بئر أريس): هو بستان في المدينة معروف، وفي بئرها سقط خاتم النبي ﷺ من إصبع عثمان ﷺ

البَابِ \_ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ \_ حَتَّىٰ قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّاً، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ بِئْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا (٣)، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا في الْبِئْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: لأَكُونَنَ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ.

فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ (٤)، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: (ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ). فَأَقْبَلْتُ حَتَّىٰ قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: (اللهِ عَلَيْ يُبَشِّرُكُ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعَهُ في الْقُفِّ، وَدَلَىٰ رِجْلَيْهِ في الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ.

ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْراً - يُرِيدُ أَخاهُ - يَأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقُلْتُ: عَلَىٰ الْبَابَ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: (الْخَلَقُ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ). فَجِئْتُ فَقُلْتُ: اللهِ عَلَيْهِ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْبَرْ. اللهِ عَلَيْهِ فِي الْبَرْ.

ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْراً يَأْتِ بِه، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ،

<sup>(</sup>٣) (قفها): القف: حافة البئر.

<sup>(</sup>٤) (علىٰ رسلك): أي: تمهل وتأنَّ.

فَقُلْتُ عَلَىٰ رِسْلِكَ، فَجِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (النَّذَنُ لَهُ وَبَشَّرَكَ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ). فَجِئْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ، عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُكَ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ، فَحَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِ الآخَوِ.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ (٥). [خ٢٤٠٣م ٣٦٧٤]

٣٨٠٩ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ هَيْهَ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ عَيْهُ أُحُداً، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وقالَ: (النُّبُتْ أُحُدُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ). [خ٣٦٧٥ (٣٦٧٥)]

٣٨١٠ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: كُنَّا في زَمَنِ النَّبِيِّ عَنَّهُ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَداً، ثُمَّ عُمْرَ، ثمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَثْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَنَّهُ لَا نَفَاضِلُ بَيْنَهُمْ.
 لَا نَفَاضِلُ بَيْنَهُمْ.

#### ٣ ـ باب: فضائل عمر بن الخطاب ضطاب

٣٨١١ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَبْلُغُ الثَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ). قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ). قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (اللهِينَ).

٣٨١٢ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>٥) (فأولتها قبورهم): أي: مجلسهم ذاك من اجتماع النبي ﷺ على البئر مع أبي بكر وعمر، وانفراد عثمان في الجلوس تجاه النبي ﷺ من الشق الآخر.

(بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، أُتَيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ إِنِّي لأَرَىٰ الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ). قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ لَطْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ). قَالُوا: (الْعِلْمَ). [خ٢٨/ م٢٣٩١]

٣٨١٣ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ (١) يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي (٢) إِلَّا رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَداً أَحَبَ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَىٰ الله بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ. وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ كَلِّفْتَ أَحَداً أَحَداً أَحَبَ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَىٰ الله بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ. وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ كَثِيراً أَسْمَعُ لأَظُنُ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ: أَنِّي كُنْتُ كَثِيراً أَسْمَعُ النَّهِ بَعْ يَقُولُ: (ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَحَرِعْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَحَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَحَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَحَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَنَ

٣٨١٤ ـ (ق) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: اسْتَأْذُنَ عُمَرُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ (١) يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ (٢) ، عالِيَةً أَصْوَاتُهُنَ ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَضْحَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مِنْ هَوُلاع اللَّتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَ أَن يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَدُواتِ أَنْفُسِهِنَ ، أَتَهَبْنَنِي (٣) وَلا تَهَبْنَ يَعَلَى اللهِ كُنْتَ أَحَقَ أَن يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَدُواتٍ أَنْفُسِهِنَ ، أَتَهَبْنَنِي (٣) وَلا تَهَبْنَ إِنَّ عَدُواتٍ أَنْفُسِهِنَ ، أَتَهَبْنَنِي (٣) وَلا تَهَبْنَ

٣٨١٣ ـ (١) (فتكنفه الناس): أي: أحاطوا به.

<sup>(</sup>٢) (فلم يرعني): أي: لم يفجأني إلا ذٰلك.

٣٨١٤ ـ (١) (نساء من قريش): هن من أزواجه، بدلالة قوله: (يستكثرنه).

<sup>(</sup>٢) (ويستكثرنه): المعنى: أنهن يطلبن منه أكثر مما يعطيهن.

<sup>(</sup>٣) (أتهبنني): من الهيبة والتوقير.

رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قُلْنَ: نَعَم، أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَظُ<sup>(١)</sup> مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، ما لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكاً فَجَاً (٥)؛ إِلَّا سَلَكَ فَجَّاً غَيْرَ فَجِّك). [خ٣٢٩٤/ ٢٣٩١]

٣٨١٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى: (إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ (١)، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْ الخُطَّابِ).

## ٤ \_ باب: فضائل عثمان بن عفان عليه

٣٨١٦ - (خ) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَحَجَّ الْبَيْتَ، فَرَأَىٰ قَوْماً جُلُوساً، فَقَالَ: مَنْ هؤُلَاءِ اللهِ بْنُ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا: هؤُلَاءِ قُرَيْشٌ، قَالَ: فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ؟ قَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِي: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُمْرَ، قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ عُشْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَبَ عَنْ بَيْعَةِ الرُّضُوانِ فَلَمْ يَشْهَدْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ، أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَنْهُ وَغَهُ وَغَهُ رَبُهِ. وَوَ مَّمَ تَعَيِّيْهِ عَنْ بَدْرِ نَخَيِّهُ كَنْتَ تَحْتُهُ بِبُتُ رَسُولِ مُتَهِ عَلِيْتِهِ

<sup>(</sup>٤) (أنت أفظ وأغلظ): من الفظاظة والغلظة. وهما عبارة عن خشونة الجانب، وليست صيغة أفعل التفضيل هنا للمفاضلة، وإنما المراد وصف عمر وللهيئة بذلك. ولم يكن على فظاً ولا غليظاً بنص القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) (فجاً): الفج: الطريق الواسع.

<sup>•</sup>٣٨١ ـ (١) (محدثون): أي: ملهمون. والملهم: الرجل الصادق الظن، وقيل: تكلمهم الملائكة، كما تشير إليه الرواية الثانية.

وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدُراً وَسَهْمَهُ). وأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرُضْوَانِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ مَكَانَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرُّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَىٰ مَكَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ اللهُ مُنَىٰ: (هذِهِ يَعُدُ مَا ذَهَبَ عُثْمَانَ)، فَضَرَبَ بِهَا عَلَىٰ يَدِهِ، فَقَالَ: (هذه لِعُثْمَانَ)، فَضَرَبَ بِهَا عَلَىٰ يَدِهِ، فَقَالَ: (هذه لِعُثْمَانَ)، فَضَرَبَ بِهَا عَلَىٰ يَدِهِ، فَقَالَ: (هذه لِعُثْمَانَ)، فَضَرَبَ بِهَا الآنَ مَعَكَ. [حمده (٣١٣٠)].

٣٨١٧ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُضْطَجِعاً فِي بَيْتِي، كَاشِفاً عَنْ فَجِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ. فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرُ اللهِ عَلَيْقَ، وَسَوَّىٰ ثِيَابَهُ ـ قَالَ فَتَحَدَّثَ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، وَسَوَّىٰ ثِيَابَهُ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ ـ فَدَخَلَ، فَتَحَدَّثَ. فَلَمَّا خَرَجَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ ـ فَدَخَلَ، فَتَحَدَّثَ. فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ فَلَمْ تَهْتَشَ وَسَوَّيْتَ وَسَوَّيْتَ وَسَوَّيْتَ وَسَوَيْتَ فَلَمْ تَهْتَشَ (١) لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ (٢٤٠ . ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ وَسَوَيْتَ فَلَمْ تَهْتَشَ (١) لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ (٢٤٠ . ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتَ وَسَوَيْتَ وَسَوَيْتَ وَلَا أَلَكَ الْمَلَائِكَةُ). [٢٤٠١] فَقَالَ: (أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ).

## ٥ ـ باب: فضائل على ضِيَّاتِهُ

٣٨١٨ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَيْ اللهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ يَوْمَ خَيْرَ: (لأُعْطِيَنَ هذِهِ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ). قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ (١) لَيْلَتَهُمْ

٣٨١٧ \_ (١) (تهتش): الهشاشة: طلاقة الوجه وحسن اللقاء.

<sup>(</sup>٢) (ولم تباله): أي: لم تكترث به، ولم تحتفل لدخوله.

٣٨١٨ ـ (١) (يدوكون): أي: يخوضون ويتحدثون في ذٰلك.

أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: (أَيْنَ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ)؟ فَقَيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قالَ: (فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ). فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: (انْفُذْ عَلَىٰ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: (انْفُذْ عَلَىٰ وَسُلِكُ (٢) حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا رَسُلِكَ (٢) حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ. فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ. فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ. فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم). [حَدَى الإله عِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم).

٣٨١٩ ـ (ق) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ اللهِ عَلِيَّا، فَقَالَ: أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ اللهُ تَرُضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ قَالَ: (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ قَالَ: (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ قَالَ: (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ قَالَ: (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ قَالَ: (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ

• ٣٨٢٠ - (م) عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَيْ إِلَى اللَّمِّيِّ إِلَى اللَّمُّيِّ عَلَيْ إِلَا مُؤْمِنٌ، وَلَا النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا مُنَافِقٌ).

٣٨٢١ ـ (م) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ صَلَّىٰ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوْماً فِينَا خَطِيباً، بِمَاءٍ يُدْعَىٰ خُمَّاً (١)، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ. ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنْ عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ. ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي (٢) فَأَجِيبَ. وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ

<sup>(</sup>٢) (علىٰ رسلك): علىٰ هينتك.

٣٨٢١ ـ (١) (يدعىٰ خماً): اسم لغيضة علىٰ ثلاثة أميال من الجحفة، ويعرف بغدير خُم. (٢) (رسول ربي): أي: ملك الموت.

ثَقَلَيْنِ (٣): أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: (وَأَهْلُ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ) فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: (وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ وَلَاكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَاسٍ. قَالَ: كُلُّ هؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَة؟ قَالَ: نَعَمْ. [٢٤٠٨]

#### ٦ ـ باب: مناقب الحسن والحسين رفي الله

٣٨٢٢ ـ (ق) عَنِ الْبَرَاءِ رَبَّيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، والحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَىٰ عاتِقِهِ، يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ؛ فَأَحِبَّهُ). [خ٣٧٤٩/ م٢٤٢٢]

سلام و النّبي عَلَيْهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مِنَ النَّبِيِّ عَنْ أَنسٍ قالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ عَيْقٌ مِنَ النَّبِيِّ عَيْقٌ مِنَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ.

<sup>(</sup>٣) (ثقلين): سميا بذٰلك لعظمهما وكبر شأنهما.

٣٨٢٣ ـ (١) (لكع): المراد هنا: الصغير.

<sup>(</sup>٢) (سخاباً): جمعه سخب، وهو قلادة من القرنفل والمسك ونحوها من أخلاط الطيب.

٣٨٢٥ - (خ) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فَيْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمَوْمَةُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ النَّاسِ مَرَّةً عَلَىٰ الْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَىٰ جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَىٰ النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَىٰ، وَيَقُولُ: (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ وَعَلَيْهِ أُخْرَىٰ، وَيَقُولُ: (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ وَعَلَيْهِ أُخْرَىٰ، وَيَقُولُ: (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ وَعَلَيْهِ مَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ).

٣٨٢٦ - (خ) عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ قَالَ: كُنْتُ شَاهِداً لِابْنِ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا الْعِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا الْعِرَاقِ، قَالَ: (هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ النَّبِيِّ يَعَيِّهُ، وَسَمِعْتُ النَّبِيِّ يَعَيِّهُ يَقُولُ: (هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا).

٣٨٢٧ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَقِيْ قَالَ: ارْقُبُوا (١) مُحَمَّداً عَيْقٍ في أَهْل بَيْتِهِ.

٣٨٢٨ - (م) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَّلٌ (١)، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ. فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ فَأَدْخَلَهُ. ثُمَّ جَاءَ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهَا. ثُمَّ جَاءَ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهَا. ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَالْخَلَهُا. ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَالْخَلَهُ . ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَالْخَلَهُا. ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَالْخَلَهُا. ثُمَّ عَلَيْ فَالْخَلَهُ اللَّهُ لِلْلَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللِهُ الل

٣٨٢٧ \_(١) (ارقبوا): المراقبة للشيء: المحافظة عليه، والمعنى: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم.

٣٨٢٨ \_(١) (مرط مرحل): المرط: كساء، والمرحل: هو الموشى الذي نقشت عليه صور رحال الإبل.

#### ٧ ـ باب: مناقب جعفر ضيطينه

٣٨٢٩ ـ (خ) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ هَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِيَّةُ الْحَادِ الْمَاءِ بُنِ عازِبٍ هَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءَ الْمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

• ٣٨٣٠ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَكُثُرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ('')، وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِي (۲)، وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِي فَلَانٌ وَلَا حِينَ لَا آكُلُ الخَمِيرَ، وَلَا أَلْبَسُ الحَبِيرَ (٣)، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ، وَكُنْتُ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالحَصْبَاءِ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ فُلَانَةُ، وَكُنْتُ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالحَصْبَاءِ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآيَةَ، هِيَ مَعِي، كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي، وَكَانَ لَأَسْتَقْرِئُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا فَيها أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا فَيها الْحَرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ (°) الَّتِي لَيْسَ فِيها أَنْ عَنْ فَنَشُقُهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيها.

# ٨ ـ باب: مناقب الزبير بن العوام ضيَّظَّهُه

٣٨٣١ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهِ ﴿ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَا النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّاسَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، قَالَ: النَّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّا ()، وَحَوَارِيَّ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، قَالَ: النَّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّا ()، وَحَوَارِيَّ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، قَالَ: النَّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّا ()، وَحَوَارِيَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣٨٣٠ ـ (١) (أكثر أبو هريرة): أي: من رواية الحديث.

<sup>(</sup>٢) (بشبع بطني): أي: لأجل شبع بطني.

<sup>(</sup>٣) (الحبير): من البرود، ما كان موشى مخططاً.

<sup>(</sup>٤) (لأستقرئ): أي: لأطلب القراءة.

<sup>(</sup>٥) (العكة): ظرف السمن.

٣٨٣١ ـ (١) (حوارياً): الحواري: الناصر.

٣٨٣٢ - (خ) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِللزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ: أَلَا تَشدُّ (١) فَنَشُدُّ مَعَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ (٢)، فَقَالُوا: لَا نَفْعَلُ. فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ شَقَّ صُفُوفَهُمْ، فَحَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدُ (٣)، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلاً، فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ (٤)، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَىٰ عاتِقِهِ، بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ.

قَالَ عُرْوَةُ: كُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي في تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ. قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، فَحَمَلَهُ عَلَىٰ فَرَسٍ، وَوَكَّلَ بِهِ رَجُلاً. [خ٣٧٢١)]

٣٨٣٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَلَىٰ جَبَلِ حِرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا حِرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا عَرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا عَرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا فَبَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ). وعَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيْهِ وَقَاصٍ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَلَيْهِ. [٢٤١٧]

#### ٩ ـ باب: مناقب طلحة بن عبيد الله ضِّطِّهُم

٣٨٣٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي عُثمانَ النَّهْدِيِّ قالَ: لَمْ يَنْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، في بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي قاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ، غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ، عَنْ حَدِيثِهِمَا (١٠). [خ٣٧٢٣، ٣٧٢٣/ م٢٤١٤]

٣٨٣٢ ـ (١) (ألا تشد): أي: على المشركين.

<sup>(</sup>٢) (كذبتم): أي: لم تشدوا.

<sup>(</sup>٣) (فجاوزهم وما معه أحد): أي: من الذين قالوا: ألا تشد فنشد معك.

<sup>(</sup>٤) (فأخذوا بلجامه): أي: أخذ الروم بلجام فرسه.

٣٨٣٤ ـ (١) (عن حديثهما): أي: هما حدثاني بذلك.

٣٨٣٥ ـ (خ) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حازِمٍ قالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَىٰ بِهَا النَّبِيَ ﷺ قَدْ شَلَّتْ.

[خ٦٣٠٤]

□ زاد في رواية: يَوْمَ أُحُدٍ.

# ١٠ ـ باب: مناقب سعد بن أبي وقاص رَفِيْكُهُم

٣٨٣٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَجُهَا قَالَتْ: أَرِقَ (١) النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: (لَيْتَ رَجُلاً صَالِحاً مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ)! إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ، قالَ: (مَنْ هَذَا)؟ قالَ: سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ، فَنَامَ السِّلَاحِ، قالَ: (مَنْ هَذَا)؟ قالَ: سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ، فَنَامَ السِّلَاحِ، قالَ: (مَنْ هَذَا)؟ قالَ: سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ، فَنَامَ السِّيَ يَسِيْ حَتَّىٰ سَمِعْنَا غَطِيطَهُ (٢). [خ٢٤١٥ (٢٨٨٥)/ م ٢٤١٠]

٣٨٣٧ ـ (ق) عَنْ عَلِيٍّ رَهِ قَالَ: ما سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيٍّ جَمَعَ أَبُويْهِ قَالَ: ما سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ جَمَعَ أَبُويْهِ لأَحَدٍ؛ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مالِكٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: (يَا سَعْدُ ارْم، فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي). [خ٣٠٥] (٢٤١١م) م ٢٤١١]

٣٨٣٨ - (خ) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قالَ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنِّي لَثُلُثُ الْمِيْكُمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنِّي لَثُلُثُ الْمِيْكُمِ (١٧) [خ٣٧٦٦)]

١١ ـ باب: مناقب زيد بن حارثة وابنه أُسامة عِيْنَا

٣٨٣٩ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَيْثٍ

٣٨٣٦ ـ (١) (أرق): أي: سهر ولم يأته نوم.

<sup>(</sup>٢) (غطيطه): الغطيط: هو الصوت المرتفع للنائم.

٣٨٣٨ ـ (1) (وإني لثلث الإسلام): قال ذلك بحسب اطلاعه، والسبب: أن من كان أسلم في ابتداء الأمر، كان يخفي إسلامه. ولعله أراد بالاثنين الآخرين: خديجة وأبا بكر.

بَعْثاً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ في إِمَارَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعْنَ بَعْضُ النَّاسِ في إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (إِنْ تَطْعُنُوا في إِمَارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ في إِمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ. وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَجِنْ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنْ كَانَ لَجِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنْ كَانَ لَجِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ). [خ٣٧٣/ م٢٤٢٦]

• ٣٨٤٠ ـ (خ) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللَّهُ مَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ: أَنَّهُ كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالحَسَنَ، فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ أُحِبَّهُمَا، فَإِنِّي أُحِبُّهُما). [خ٣٧٣٥]

## ١٢ ـ باب: مناقب عبد الله بن مسعود ﴿ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ عَالَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ

٣٨٤١ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ ضَلَّىٰ اللَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثْنَا حِيناً، ما نُرَىٰ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، لِمَا نَرَىٰ مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، لِمَا نَرَىٰ مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ. النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، لِمَا نَرَىٰ مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ.

٣٨٤٢ ـ (ق) عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ رَهِ اللهِ الَّذِي لَا إَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، لَا إِلهَ غَيْرُهُ، مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ؛ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَداً وَلَا أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَداً أَنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللهِ، تُبلِّغُهُ الإِبلُ، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ. [خ٥٠٠/ م٢٤٦٣]

٣٨٤٣ ـ (خ) عَنْ حذيفة ﴿ قَالَ: إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلاَ (١) وَسَمْتاً (٢) وَسَمْتاً (٢) وَسَمْتاً (٥) وَهَدْياً (٣) بِرَسُولِ اللهِ ﷺ لابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ أَنْ

٣٨٤٣ ـ (١) (دلاً): هو حسن الحركة في المشي والحديث وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) (وسمتاً): هو حسن المنظر في أمر الدين.

<sup>(</sup>٣) (وهدياً): الهدي والدل متقاربان، والهدي في السكينة والوقار وفي الهيبة.

يَرْجِعَ إِلَيْهِ، لَا نَدْرِي ما يَصْنَعُ في أَهْلِهِ إِذَا خَلَا (٤). [خ٧٦٢ (٣٧٦٢)]

## ١٣ ـ باب: مناقب عبد الله بن عمر في الله

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى قَالَ: رَأَيْتُ في المَنَامِ كَأَنَّ في يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ (۱)، لَا أُهْوِي (۲) بِهَا إِلَىٰ مَكَانٍ في الجَنَّةِ؛ إِلَّا عَلَىٰ حَفْصَةً، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَىٰ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ حَفْصَةً، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَنِي إِلَيْهِ، فَقَالَ: (إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: (إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: (إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ مَالِحٌ).

النّبِيِّ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الرّجُلُ في حَيَاةِ النّبِيِّ عَلَىٰ إِذَا رَأَىٰ رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ النّارِ، فَإِذَا هِي مَطُويّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَىٰ النّارِ، فَإِذَا هِي مَطُويّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَىٰ النّارِ، فَإِذَا هِي مَطُويّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ (۱)، وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النّارِ. قَالَ: فَلَقِينَا مَلَكُ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ. فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ حَفْصَةَ، فَقَصَتْهَا حَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَلَكُ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ. فَقَالَ: (نِعْمَ الرّجُلُ حَفْصَةَ، فَقَصَتْهَا حَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَلَكُ اللّهِ إِلّا إِلّا عَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ إِلّا إِلّا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) (لا ندري ما يصنع. .): إنما قال ذلك؛ لأنه جوَّز أنه إذا خلا يكون في انبساطه لأهله يزيد وينقص عن هيئة رسول الله ﷺ في أهله.

٣٨٤٤ \_ (١) (سرقة): أي: قطعة.

<sup>(</sup>٢) (لا أهوي): بضم أوله: من أهوىٰ يُهوي: أي: مال.

٣٨٤٥ (وإذا لها قرنان): زاد مسلم: (كقرني البئر). والقرنان: الخشبتان اللتان
 عليهما الخطاف، وهو الحديدة التي في جانب البكرة.

## ١٤ \_ باب: مناقب عبد الله بن عباس رياليا

٣٨٤٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً، قَالَ: (اللَّهُمَّ هَذَا)؟ فَأْخْبِرَ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً، قَالَ: (مَنْ وَضَعَ هَذَا)؟ فَأْخْبِرَ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً، قَالَ: (اللَّهُمَّ هَذَا)؟ فَقَهُ فِي الدِّينِ).

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ:
 (اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ).

□ وفي رواية له: قَالَ: (اللَّهُمَّ عَلِّمهُ الحِكْمَةَ). [خ٥٦٣]

الشياخ بَدْدٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَىٰ مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ أَشْيَاخ بَدْدٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَىٰ مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِي مَعَهُمْ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ في: قَالَ: وَمَا أُرِيتُهُ دَعانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ في: قَالَ: وَمَا أُرِيتُهُ دَعانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ في: وَلِينِ ٱللّهِ وَاللّهَ تَتُحُ اللّهَ وَاللّهَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَلَا بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي، أَوْ لَمْ يَقُلُ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفَتِحَ عَلَيْنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي، أَوْ لَمْ يَقُلُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: مَعْضُهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو إِذَا بَحَاهُ فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَيْ أَعْلَمُهُ اللهُ لَهُ: ﴿ إِذَا بَحَاهُ فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَيْ أَعْلَمُهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى الْمَاهُ أَعْلُ اللهُ وَلَا عَلَمُهُ اللهُ لَهُ وَاللّهُ مَنْهُ أَلِكُ عَلَمُهُ اللهُ لَهُ عَلَى عَمَلُ اللهُ وَلَكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ: ﴿ فَلَكَ عَلَامَةُ أَجِلِكَ: ﴿ فَلَيْ الْمُهُمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ أَنْ الْكَامُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

# ١٥ \_ باب: مناقب أبي ذر الغفاري رضيطنه

٣٨٤٨ ـ (ق) عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ مَلاٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْهِمْ، قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكانِزِينَ بِرَضْفٍ (١) يُحْمَىٰ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَىٰ حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ (١)، وَيُوضَعُ عَلَىٰ خَلَمةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّىٰ فَجَلَسَ عَلَىٰ نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّىٰ فَجَلَسَ عَلَىٰ نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّىٰ فَجَلَسَ عَلَىٰ نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّىٰ فَجَلَسَ إِلَىٰ سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا إِلَىٰ سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَدْرِي الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا.

قَالَ لِي خَلِيلِي، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُك؟ قَالَ: النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (يَا أَبَا فَرَ أَنْهُ عِلَيْهُ وَأَنَا فَرُ أَنْهُ عِلَى النَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَا أَرَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يُرْسِلُنِي في حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (مَا أُرَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يُرْسِلُنِي في حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، أَنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ). وَإِنَّ هَوُلَاءِ لَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، أَنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ). وَإِنَّ هَوُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّهَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا. لَا وَاللهِ، لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ، حَتَّىٰ أَلْقَىٰ اللهَ. [491]

٣٨٤٩ ـ (خ) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ (١)، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ ضَلَّتِهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْرَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ: كَنْتُ بِالشَّامِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْرَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ: كَنْتُ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ في: ﴿وَٱلَذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا

٣٨٤٨ \_ (١) (الرضف): الحجارة المحماة.

<sup>(</sup>٢) (نغض كتفه): النغض: هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف.

٣٨٤٩ ـ (١) (الربذة): قرية كانت عامرة خربت سنة ٣١٩هـ وتقع في الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية. على مائة كيل عن المدينة في طريق الرياض. (انظر: كتاب «المعالم الأثيرة» لشراب).

يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ [التوبة: ٣٤]. قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ في أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ في ذاكَ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ أَنِ اقْدَمِ المَدِينَةَ، إِلَى عُثْمَانَ أَنِ اقْدَمِ المَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا، فَكَثَرَ عَلَيَّ النَّاسُ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ، فَكُنتَ قَرِيباً. فَذَاكَ الَّذي ذَاكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَيْتَ، فَكُنتَ قَريباً. فَذَاكَ الَّذي أَنْزَلَنِي هَذَا المَنْزِلَ، وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ. [خ١٤٠٦]

٣٨٥٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا أَظَلَّتِ الْخَصْرَاءُ، وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ، أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ).

[ت۲۸۰۱] جه۲۵۱]

#### • صحيح.

#### ١٦ ـ باب: مناقب عمار فظائمة

انْطَلِقَا إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ، فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَانْطَلَقْنَا، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ انْطَلِقَا إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ، فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَانْطَلَقْنَا، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَىٰ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، حَتَّىٰ أَتَىٰ ذِكْرُ بِنَاءِ يُصْلِحُهُ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: (وَيْحَ عَمَّادٍ! تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: (وَيْحَ عَمَّادٍ! تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ النَّانِيُ عَلَيْهُ النَّالِي الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْبَاغِيَةُ، وَيَدْعُونَهُ إِلَىٰ النَّارِ). قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: [ [ الله مِنَ الْفِتَنِ.

## ١٧ \_ باب: مناقب بلال بن رباح ضِيْطَهُم

٣٨٥٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَةِ الْفَجْرِ: (يَا بِلَالُ! حَدِّنْنِي بِأَرْجَىٰ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلَام، فَإِنِّي صَلَةِ الْفَجْرِ: (يَا بِلَالُ! حَدِّنْنِي بِأَرْجَىٰ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلَام، فَإِنِّي

سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ<sup>(۱)</sup> بَيْنَ يَدَيَّ في الجَنَّةِ). قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجِىٰ عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً، في سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ؛ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. [خ١١٤٩/ م٢٤٥٨]

٣٨٥٣ ـ (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْقِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَبُو بَكْرِ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا. يعني: بِلَالاً. [خ٣٧٥٤]

## ١٨ ـ باب: فضائل سلمان وصهيب رفي الله

٣٨٥٤ ـ (م) عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَىٰ علىٰ سَلْمَانَ (١) وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟ فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَيَّا فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: (بَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكُ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّك).

فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَيَّ. [٢٥٠٤]

# ١٩ ـ باب: مناقب أبي هريرة رضيطه

مُ ٣٨٥٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِّيْهِ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيثَ، وَاللهُ المَوْعِدُ. وَيَقُولُونَ: ما لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لَا

٣٨٥٢ \_ (١) (دف نعليك): الدف: الحركة الخفيفة والسير اللين. ولفظ مسلم: (خَشْفَ نعليك) وهو الحركة الخفيفة. قال البخاري: يعنى: تحريك.

٣٨٥٤ \_ (١) (أتىٰ علىٰ سلمان): هذا الإتيان من أبي سفيان، كان في الهدنة بعد صلح الحديبية، وكان أبو سفيان يومئذ كافراً.

يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ (۱) بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ الْمَرَأُ مِسْكِيناً، أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْضَرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْضَرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْصَرُ حِينَ مَنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّىٰ أَقْضِي مَقَالَتِي هذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، فَيَنسىٰ مِنْ مِقَالَتِي شَيْئاً أَبُداً). فَبَسَطْتُ نَمِرةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرَهَا، حَتَّىٰ قَضَىٰ مِقَالَتِي شَيْئاً أَبُداً). فَبَسَطْتُ نَمِرةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرَهَا، حَتَّىٰ قَضَىٰ مِقَالَتِي شَيْئاً أَبُداً). فَبَسَطْتُ نَمِرةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرَهَا، حَتَّىٰ قَضَىٰ النَّبِيُ عَيْثِهُ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا. وَاللهِ لَوْلاَ آيَتَانِ في كِتَابِ اللهِ، نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا. وَاللهِ لَوْلاَ آيَتَانِ في كِتَابِ اللهِ، فَيَعْتُهُ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا. وَاللهِ لَوْلاَ آيَتَانِ في كِتَابِ اللهِ، مَا حَدَّثُتُكُمْ شَيْئاً أَبَداً : ﴿إِنَّ النَّيْنَ يَكُمُونَ مَا أَزَلُنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ ﴾، إلى ما حَدَّثْتُكُمْ شَيْئاً أَبَداً: ﴿إِنَّ النَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَزَلُنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ ﴾، إلى ما حَدَّثْتُكُمْ شَيْئاً أَبَداً: ﴿إِنَّ النَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَزَلُنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ ﴾، إلى الله قَوْلِهِ: ﴿الرَّقِيمُ اللهُ البَقِرَةِ: ١٦٥٤، ١٦٠].

٣٨٥٦ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُ أَكْثَرَ حَدِيثاً عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ الحَدٌ أَكْثَرُ حَدِيثاً عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ.

٣٨٥٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَىٰ الإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْماً فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَتَأْبِىٰ عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ)، فَخَرَجْتُ

٥٥٠٥ \_ (١) (الصفق): كناية عن التبايع.

مُسْتَبْشِراً بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ . فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَىٰ الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافَّ()، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ()، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ(). قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ أَن. قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ الْبَابَ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، فَأَتْنَتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنْ أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنْ أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنْ أَبْشِ هُو مَالَ فَيْرَةَ، فَحَمِدَ الله وَأَنْ أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ: قُدْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنْ أَبْشِ هُو وَقَالَ خَيْراً.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبِنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا \_ يَعْنِي: أَبَا هُرَيْرَةَ \_ وَأُمَّهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ) فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي. [٢٤٩١]

#### 

٣٨٥٨ - (خ) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ قَالَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ: أَبُوهُ الزُّبَيْرُ، وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ، وَخَالَتُهُ عِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ: أَبُوهُ الزُّبَيْرُ، وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ، وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ، وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ. [خ٤٦٦٤]

□ وفي رواية: أَمَّا أَبُوهُ: فَحَوَارِيُّ (١) النَّبِيِّ ﷺ، يُرِيدُ: الزُّبَيْرَ، وَأَمَّا أُمُّهُ: فَذَاتُ النَّطَاقِ، وَأَمَّا أُمُّهُ: فَذَاتُ النَّطَاقِ،

٣٨٥٧\_(١) (مجاف): أي: مغلق.

<sup>(</sup>٢) (خشف قدمي): أي: صوتهما في الأرض.

<sup>(</sup>٣) (خضخضة الماء): أي: صوت تحريكه.

٣٨٥٨ (١) (حواري): الحواري: الناصر.

يُرِيدُ: أَسْمَاءَ، وَأَمَّا خَالَتُهُ: فَأُمُّ المُؤْمِنِينَ، يُرِيدُ: عَائِشَة، وَأَمَّا عَمَّتُهُ: فَزَوْجُ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، يُرِيدُ: فَجَدَّتُهُ، يُرِيدُ: ضَفِيَّةَ، ثُمَّ عَفِيفٌ في الإِسْلَام، قارِئٌ لِلْقُرْآنِ. [خ8770]

# ٢١ ـ باب: ما جاء في العشرة في الم

٣٨٥٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبُوعُمِنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْبُوعُمْدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْمَعْدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمُؤَلِّ وَالْمَالَمُونُ وَالْبُوعُ الْبُوعُنَةِ، وَالْمُؤَلِّ وَالْبُوعُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ

• صحيح.

#### ٢٢ ـ باب: خصائص بعض الصحابة

٣٨٦٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَفُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ وَأَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ وَأَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيناً، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح).

زاد ابن ماجه: (وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ).

• صحيح.

#### ٢٣ ـ باب: فضل آخر هذه الأمة

٣٨٦١ ـ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جُمُعَةَ ـ رَجُلٍ مِنَ

الصَّحَابَةِ \_ حَدِّثْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: نَعَمْ، أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً جَيِّداً: تَعَذَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا؟ أَسْلَمْنَا وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟ قَالَ: (نَعَمْ، قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ، يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي). [مي ٢٧٤٤]

• إسناده صحيح.

٣٨٦٢ \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَر، لَا يُدْرَىٰ أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ).

• حسن صحيح.



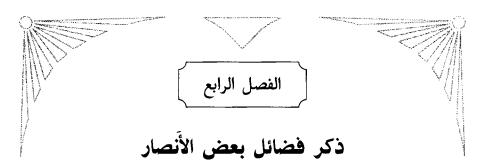

#### ١ ـ باب: مناقب سعد بن معاذ ريطه

٣٨٦٣ ـ (ق) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ رَفِي قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَمَناديِلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ في الجَنَّةِ، أَفْضَلُ مِنْ هَذَا). [خ٣٢٤٩/ م٢٤٦٨]

الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مِعَادٍ). تَسْمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (الْهُتَزَّ الْمُتَزَّ الْمُتَنَّ النَّبِيَ عَلَدٍ). [خ٣٨٠٣/ م٢٤٦٦]

#### ٢ ـ باب: مناقب سعد بن عبادة ضطِّهُ

٣٨٦٥ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً، لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّىٰ آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَعَمْ) قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنْ كُنْتُ لأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (السُمَعُوا إِلَىٰ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّهُ لَعَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ

# 

أَنَسٌ خادِمُكَ، ادْعُ اللهَ لَهُ، قالَ: (اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ). [خ٣٧٩/ ٨٠٤]

٣٨٦٧ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ هَا قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّىٰ الْقِبْلَتَيْنِ عَنْ أَنَسٍ هَا قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّىٰ الْقِبْلَتَيْنِ عَيْرِي (١٠).

#### ٤ ـ باب: مناقب حسان بن ثابت ضطِّهُ

٣٨٦٨ ـ (ق) عَنِ الْبَرَاءِ رَهِي قَالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ لِحَسَّانَ: (اهْجُهُمْ ـ أَوْ هَاجِهِمْ ـ وَجِبْرِيلُ مَعَك). [خ٣٢١٣/ م٢٤٨٦]

قرَيْشاً، فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ) فَأَرْسَلَ إِلَىٰ ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: قَرَيْشاً، فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ) فَأَرْسَلَ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ إِلَىٰ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ إِلَىٰ حَسَّانَ بْنِ فَابِتٍ. فَلَما دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ يُرْسِلُوا إِلَىٰ هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنبِهِ. ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ (') فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَفْرِينَهُمْ ('') بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْمٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي وَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنَّ لَي مَنْكَ بِالْحَقِ لأَفْرِينَهُمْ أَنَاهُ حَسَّانُ. ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَسُولُ اللهِ عَلَى يُعَتَى يُعَلَى يَسَبِي) فَأَتَاهُ حَسَّانُ. ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لأَسُلَنَكَ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لأَسُلَنَكَ مِنْهُمْ قَلَانَ يَسُرُلُ اللهَ عَرَقُ مِنَ الْعَجِينِ.

٣٨٦٧ ـ (١) (غيري): أي: أنه آخرهم موتاً.

٣٨٦٩ ـ (١) (أدلع لسانه): أي: أخرجه عن الشفتين.

<sup>(</sup>٢) (لأفرينهم..): أي: لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانٍ: (إِنَّ رُوحَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانٍ: (إِنَّ رُوحَ اللهِ وَرَسُولِهِ).

وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَىٰ وَاللهِ ﷺ وَقَالَتْ: (هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَىٰ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

قالَ حَسَّانُ (٤):

وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ رَسُولَ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ لَعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ [م۲٤٩٠] هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ هَجَوْتَ محَمَّداً بَرَّا تَقِيَّا فَاإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي

## ٥ \_ باب: مناقب عبد الله بن سلام ضيطه

سَجِدِ المَدِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ أَثَرُ الخُشُوعِ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ أَثَرُ الخُشُوعِ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ، وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ المَسْجِدَ قالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، قالَ: وَاللهِ! ما يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ ما لَا يَعْلَمُ، وَسَأْحَدُّنُكَ لِمَ ذَاكَ: رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ يَعَيِّةٍ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا - وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ في الأَرْضِ وَأَعْلَاهُ في وَخُضْرَتِهَا - وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ في الأَرْضِ وَأَعْلَاهُ في

<sup>(</sup>٣) (فشفىٰ واشتفىٰ): أي: شفىٰ المؤمنين، واشتفىٰ هو بما قاله ونال به من أعراض الكفار.

<sup>(</sup>٤) زاد في «جمع الحميدي» البيت التالي في أولها: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء والمغلغلة: الرسالة.

السَّمَاءِ، في أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لِي: ارْقَهْ، قُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّىٰ كُنْتُ في أَعْلَاهَا، فَأَخَذْتُ مِنْصَفٌ، فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّىٰ كُنْتُ في أَعْلَاهَا، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقِيلَ لِي: اسْتَمْسِكْ. فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ مُودَد: عَمُودُ عَمُودُ عَمُودُ عَمُودُ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْعُرُوةُ: عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، فَأَنْتَ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ تَمُوتَ). الإسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ: عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، فَأَنْتَ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ تَمُوتَ). وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ. [۲٤٨٤م]

#### ٦ \_ باب: مناقب أسيد وعباد رها

٣٨٧١ ـ (خ) عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَيَّاتُ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ، يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، حَتَىٰ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، حَتَىٰ أَتَىٰ أَهْلَهُ.

☐ وفي رواية: كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بِنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِي عَلِيْةٍ. [خ٥٠٥].

#### ٧ ـ باب: مناقب البراء بن مالك رضي الله

٣٨٧٢ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَّهُ، مِنْهُمُ اللهِ مَالِكِ).
[ت٣٨٥٤]

• صحيح.



#### ا باب: فضل فاطمة في الله

٣٨٧٣ ـ (ق) عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ عَلَيًا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعتْ بِذلِكَ فاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَزْعُمُ فَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ. فَقَامَ وَهُذَا عَلِيٌ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَصَدُ تَنِي وَهَذَا عَلِيٌ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثِنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فاطمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ مَلُولِ اللهِ عَنْدَ عَدُو اللهِ عِنْدَ وَاحِدٍ). فَتَرَكَ عَلِيٌ الْخِطْبَةَ. [ خَرَاكُ اللهِ عَلْمٌ الْحَرَامُ ١٤٤٩]

٣٨٧٤ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ عَنَى قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنَى عَنْدَهُ جَمِيعاً، لَمْ تُغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فاطِمَةُ عَنَى تَمْشِي، وَلَا وَاللهِ مَا تَحْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَة رَسُولِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله

٣٨٧٣ (١) (وإني أكره أن يسوءها): ولفظ مسلم: (وإنما أكره أن يفتنوها).

أَنْتِ تَبْكِينَ! فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا: عَمَّ سَارَّكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَفْشِيَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ.

فَلَمَّا تُوفِّي، قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي، قالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ، فَأَخْبَرَتْنِي، قالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّنِي في الأَمْرِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي: أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْانِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، (وَإِنَّهُ قَدْ عارَضَنِي بِهِ الْعامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَىٰ بِالْقُرْانِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، (وَإِنَّهُ قَدْ عارَضَنِي بِهِ الْعامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَىٰ اللَّهُ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي يِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ). الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَب، فَاتَقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ). قالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي النَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَىٰ جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ، قالَ: (يَا فَاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ فِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ فِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ فِسَاءِ هلِهِ الْأُمَّةِ). [٢٥٥ ق ٢٨٦٢ (٣٦٢٣) ٢١٥٣)/ م٢٤٥]

٣٨٧٥ عَنْ عَائِشَةَ ـ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشْبَهَ سَمْتاً وَدَلاً وَهَدْياً بِرَسُولِ اللهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

• صحيح.

## ٢ ـ باب: فضل خديجة ﴿ إِنَّهُا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٣٨٧٦ ـ (ق) عَنْ عليِّ هَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا (١) خَديجَةُ). [خ٣٤٣٢/ م٢٤٣٠] نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا

٣٨٧٦\_(١) (خير نسائها): أي: نساء الأرض، والذي يظهر أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها.

٣٨٧٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: أَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَالَ: أَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَعَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ! هذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَعَالًا إِنَاءٌ فِيهِ وَلَا نَصَبَ وَبَشَّرُهَا بِبَيْتٍ فَي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ (١) لَا صَخَبَ (٢) فِيهِ وَلَا نَصَبَ (٣). [خ ٣٨٢/ م٢٤٣]

٣٨٧٨ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: ما غِرْتُ عَلَىٰ امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ خَدِيجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي في خَلائِلِهَا (١) مِنْهَا ما يَسَعُهُنَّ. [خ٣٨١٦/ م٣٤١]

#### ٣ ـ باب: فضل عائشة ربي الله

٣٨٧٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَجِيْنَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ لَهَا: (يَا عَائِشَةُ! هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ). فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَىٰ مَا لَا أَرَىٰ. تُرِيدُ النَّبِيَ عَلَيْهِ. [خ٣٢١٧/ م٢٤٤٧]

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَىٰ مَائِرِ الطَّعَامِ).

٣٨٨١ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَىٰ). قالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَىٰ). قالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ

٣٨٧٧ (١) (قصب): المراد به: اللؤلؤ المجوف.

<sup>(</sup>٢) (لا صخب): الصخب: الصوت المختلط المرتفع.

<sup>(</sup>٣) (نصب): المشقة والتعب.

٣٨٧٨ ـ (١) (خلائلها): أي: خليلاتها.

أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَضْبَىٰ، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ). قَالَتْ: قُلْتُ: مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَىٰ، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ). قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ. [خ٢٢٨م/ ٥٢٢٨]

٣٨٨٢ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ رَجُّهَا: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِهَا ـ أَوْ يَبْتَغُونَ بِذلِكَ ـ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ. [خ٢٤٤١]

٣٨٨٣ ـ (خ) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عائِشَةَ اشْتَكَتْ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، تَقْدَمِينَ عَلَىٰ فَرَطِ صِدْقٍ (١)، عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ.

□ وفي رواية قال: استَأْذُنَ ابْنُ عَبَّاسٍ - قَبْلَ مَوْتِهَا - عَلَىٰ عائِشَةَ، وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ (٢)، قالَتْ: أَخْشَىٰ أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ، فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمِنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَ، قالَتْ: ائْذَنُوا لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَرَبُو فَقَالَ: كَيْفَ رَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَرَبُو مِنَ السَّمَاءِ. وَرَبُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُراً غَيْرَكِ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ.

وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ (٤)، فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَأَثْنَىٰ عَلَيَّ، وَوَدِدْتُ أَنِي كُنْتُ نِسْياً مَنْسِيّاً.

٣٨٨٤ - (خ) عَنْ عائِشَةَ وَيِيْنَا: أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ

٣٨٨٣ \_ (١) (فرط صدق): هو هنا: المتقدم للثواب والشفاعة، والنبي ﷺ تقدم أمته ليشفع لها.

<sup>(</sup>٢) (وهي مغلوبة): أي: من شدة كرب الموت.

<sup>(</sup>٣) (إن اتقيت): أي: إن كنت من أهل التقويٰ.

<sup>(</sup>٤) (خلافه): أي: بعد أن خرج ابن عباس.

الزُّبَيْرِ ﴿ الْبَقِيعِ، لَا تَدْفِنِّي مَعَهُمْ، وَادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ، لَا أُزَكَّىٰ بِهِ النَّبَيْرِ ﴿ الْبَقِيعِ اللَّهُ الْرَكَانِ اللَّهِ الْبَقِيعِ اللَّهُ أَزَكَّىٰ بِهِ النَّابَيْرِ ﴿ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

م ٣٨٨٠ عن أبي مُوسَىٰ قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا عِنْدَهَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثٌ قَطُّ، فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْماً.

#### • صحيح.

## ٤ ـ باب: فضيلة زينب بنت جحش ريالها

٣٨٨٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَنَّ : أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنَّ فَلْنَ لِلنَّبِيِّ عَنَّ الْمُولُكُنَ يَداً). قُلْنَ لِلنَّبِيِّ عَنَّ : أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقاً؟ قَالَ: (أَطُولُكُنَ يَداً). فَعَلِمْنَا بَعْدُ: فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطُولَهُنَّ يَداً، فَعَلِمْنَا بَعْدُ: أَنَّ مُولَةً لَحُوقاً بِهِ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقاً بِهِ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقاً بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقاً بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةُ.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يداً زَيْنَبُ، لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

# ٥ \_ باب: فضيلة أسماء بنت أبي بكر في الله

٣٨٨٧ ـ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَ اللّهُ قَالَتْ: تَزَوَّ جَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ في الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحِ الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ في الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِح وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ (١) وَغَيْرَ فَرَسِهِ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَحْبِزُ، وَكَانَ يَحْبِزُ جارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَادِ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَحْبِزُ، وَكَانَ يَحْبِزُ جارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَادِ،

٣٨٨٧ ـ (١) (غربه): الغرب: هو الدلو الكبير.

وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَىٰ مِنْ أَرضِ الزُّبَيْرِ ـ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ـ عَلَىٰ رَأْسِي، وَهْيَ مِنِّي عَلَىٰ ثُلُثِيْ فَرْسَخ.

فَجِئْتُ يَوْماً وَالنَّوَىٰ عَلَىٰ رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قالَ: (إِخْ إِخْ). لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فاسْتَحْيَيْتُ أَنْ النَّاسِ، فَعَرَفَ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّى قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضىٰ.

فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَىٰ رَأْسِي النَّوَىٰ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ.

فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَىٰ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ (٢)، قَالَتْ: حَتَّىٰ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذلِكَ بِخَادِمٍ يَكْفِينِي سَيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي. [خ٢١٨٥ (٣١٥١)/ م٢١٨٢]

٣٨٨٨ - (خ) عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ عَنْ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَىٰ المَدِينَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ، وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي، قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ: بِوَاحِدِ السِّقَاءَ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي، قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ: بِوَاحِدِ السِّقَاءَ وَبِالآخِرِ السُّفْرَةَ، فَفَعَلْتُ، فَلِذلِكَ سُمِّيْتُ: ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ. [خ٢٩٧٩]

٣٨٨٩ ـ (م) عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ عَقْبَةِ الْمَدِينَةِ<sup>(١)</sup>، قَالَ: فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ، حَتَّىٰ مَرَّ

<sup>(</sup>٢) (والله لحملك النوىٰ..): أي: إن حملها النوىٰ كان أشد علىٰ نفسه من ركوبها مع الرسول ﷺ؛ لأنها تعمل عملاً ليس مما تكلف به.

٣٨٨٩ \_ (١) (رأيت عبد الله بن الزبير): أي: مصلوباً.

<sup>(</sup>٢) (عقبة المدينة): كأنها عقبة كان يذهب منها إلى المدينة لأن الصلب كان بمكة.

عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ، أَمَا خُبَيْبٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا. أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا. أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا. أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتُ، مَا عَلِمْتُ، أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتَ، مَا عَلِمْتُ، صَوَّاماً، قَوَّاماً، وَصُولاً لَلرَّحِمِ. أَمَا وَاللهِ لأُمَّةُ أَنْتَ أَشَرُّهَا لأُمَّةُ خَيْرُ (٤٤). خَيْرُ (٤٤).

ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقَوْلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ، فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ (٥٠). ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ، فَأَعادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَأْتِينِي أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيهُ، فَأَعادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَأْتِينِي أَوْ لاَ بُعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ (٦٠). قَالَ: فَأَبَتْ وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ إِلَيْ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي.

قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ (٧)، فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ. ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ (٨)،

<sup>(</sup>٣) (أبا خبيب): هي كنية عبد الله بن الزبير.

 <sup>(</sup>٤) (أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير): لعل المعنىٰ: أنت أشرها في نظر الحجاج، ومن كان علىٰ شاكلته.

فإذا كان عبد الله بن الزبير، وهو الصوام القوام، الوصول للرحم، من الأشرار في نظر بعضهم، فإن هذه الأمة أمة خير.

<sup>(</sup>٥) (في قبور اليهود): ليس في مكة مقابر لليهود، ولم يسكنها اليهود، وإنما سكنوا يشرب وخيبر ووادي القرى وتيماء. ولذا كان مشركو مكة يستعينون بيهود المدينة في محاربة الرسول على فكراً وعقيدة، ولو كان في مكة يهود لما ذهبوا إلى المدينة. ورأى بعضهم: أن كلمة «قبور اليهود» ربما كانت في الأصل «قبور الحجون»، فتصحفت.

<sup>(</sup>٦) (بقرونك): القرون هنا: ضفائر الشعر.

<sup>(</sup>٧) (سبتي): هي النعل التي لا شعر عليها.

<sup>(</sup>٨) (يتوذف): أي: يسرع.

حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ. بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ! أَنَا وَاللهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ! أَنَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ ، وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِّ. وَأَمَّا الآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا: (أَنَّ فِي اللهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا: (أَنَّ فِي الْمَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا: (أَنَّ فِي اللهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا: (أَنَّ فِي اللهِ عَلَيْهِ حَدَّالًا أَنْ وَاللهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا: (أَنَّ فَالَ فَيَالُونَ اللهُ عَلَالُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

## ٦ ـ باب: فضيلة أم أيمن ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

• ٣٨٩ - (م) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ - بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ - لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَزُورُهَا. فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ. فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ عَنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَىٰ الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. [1803].

# ٧ \_ باب: فضيلة أم سليم (أم أنس) فَيْضِّنا

<sup>(</sup>٩) (كذاباً): هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، كان شديد الكذب.

<sup>(</sup>١٠) (مبيراً): أي: مهلكاً.

<sup>(</sup>١١) (إخالك): أي: أظنك.

٣٨٩٢ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (دَخَلْتُ الْجِنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً (١). فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحانَ، أُمُّ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ). [45037]



٣٨٩٢ ـ (١) (خشفة): هي حركة المشي وصوته.



## ١ \_ باب: فضائل الأشعريين

٣٨٩٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (١) في الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِبَالِهِمْ بِالمَدِينَةِ، الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (١) في الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِبَالِهِمْ بِالمَدِينَةِ، جَمَعُوا ما كانَ عِنْدِهُمْ في أَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ). [خ٢٥٠٠/ ٢٤٨٦/ م٢٥٠٠]

## ٢ ـ باب: فضائل أهل اليمن

٣٨٩٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ (أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ في أَصْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقارُ في أَهْلِ يَمَانِيَةٌ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ في أَصْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقارُ في أَهْلِ يَمَانِيَةٌ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ في أَصْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقارُ في أَهْلِ الْغَنَمِ).

## ٣ ـ باب: مناقب أويس القرني

٣٨٩٥ ـ (م) عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِذَا أَتَىٰ عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِنْ أَتَىٰ عَلَىٰ أُوَيْسٍ، فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِنْ

٣٨٩٣ ـ (١) (أرملوا): أي: فني طعامهم.

## ٤ ـ باب: فضائل بني تميم

٣٨٩٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: ما زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (هُمْ أَشَدُّ ثَلَاثٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (هُمْ أَشَدُّ ثَلَاثٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (هُمْ أَشَدُّ أَمَّتِي عَلَىٰ الدَّجَالِ). قالَ: وَجاءَتْ صَدَقاتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُمَّتِي عَلَىٰ الدَّجَالِ). وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عائِشَةَ فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ).

## ٥ \_ باب: فضل أهل الحجاز

٣٨٩٧ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (غِلَظُ الْقُلُوبِ، وَالْجَفَاءُ، فِي الْمَشْرِقِ. وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ). [م٥٣]

٣٨٩٥ \_ (1) (أمداد): هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام.

<sup>(</sup>٢) (غبراء الناس): أي: ضعافهم وأخلاطهم.

## ٦ \_ باب: فضل الشام

٣٨٩٨ عن ابْنِ حَوَالَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَأَمَّا إِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعِلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ).

#### • صحيح.

[وانظر: ۲۰۸۳، ۳۹۱۷، ۳۹۱۸].

## ٧ \_ باب: فضائل غفار وأُسلم وجهينة وغيرهم

٣٨٩٩ ـ (ق) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: (قُرَيْشٌ، وَالْأَنْصَارُ، وَجُهَيْنَةُ، وَمُزَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَأَشْجَعُ، وَغِفَارُ، مَوَالِيَّ، (قُرَيْشٌ لَمُ مَوْلَىٰ دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ). [خ٢٥٢٨ م٣٥٠٤]

## ٨ ـ باب: وصية النبي ﷺ بأهل مصر

٣٩٠٠ - (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّىٰ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا، فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً) أَوْ قَالَ: (ذِمَّةً وَصِهْراً، فَإِذَا وَتَحْسُوهُا، فَإِذَا وَمَعْمُوهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً) أَوْ قَالَ: (ذِمَّةً وَصِهْراً، فَإِذَا وَلَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً ) أَوْ قَالَ: (فِمَّةً وَصِهْراً، فَإِذَا وَرَحِماً ) أَوْ قَالَ: (فِمَّةً وَصِهْراً، فَإِذَا وَرَحِماً ). قَالَ: وَرَاكُمُ مَنْ مَنْ مُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً وَأَخَاهُ رَبِيعَةً، يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَحَرَجْتُ مِنْهَا.



## ١ \_ باب: إخبار النبي ﷺ بما يكون إلى قيام الساعة

مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمُ عَلِمُهُ مَا يَعْرِفُ الرَّكُونُ وَلَهُ مَنْ عَلَى عَلَمُهُ مَعْلَمُهُ مَنْ عَلِمُهُ مَنْ عَلِمُهُ مَنْ عَلِمُهُ مَنْ عَلِمُهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمُهُ مَنْ عَلَمُهُ مَا يَعْرِفُ الرَّالِمُ عَلَى مَا لَعُمْ مَا مَعْرَفَهُ مَا مَعْرَفُهُ مَا يَعْمِونُهُ مَا يَعْمِونُ مَا لَعُلِمُ عَلَمُهُ مَا مَعْرَفُهُ مَا يَعْمِونُهُ مَا عَلَمُ عَلَمُ

٣٩٠٢ ـ (م) عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الظَّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّىٰ. ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ. ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ. ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ فَصَلَّىٰ. ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا.

## ٢ ـ باب: الفتنة التي تموج كموج البحر

قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَهُ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ \_ أَوْ عَلَيْهَا \_ لَجَرِيءٌ، قُلْتُ: فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ والنَّهْيُ. وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ والنَّهْيُ. قَالَ: قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَابًا مُعْلَقًا، قَالَ: إِذَا لَا يُعْلَقَ أَبَداً.

قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَال: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقاً فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ.

[خ٥٢٥/ م: الإيمان ١٤٤ (٢٣١)، الفتن ١٤٤ (٢٦)]

وزاد في رواية لمسلم: قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبٍ يَقُولُ: (تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَىٰ الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ الشُودَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ الشُودُ عَلَىٰ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّىٰ تَصِيرَ عَلَىٰ قَلْبَيْنِ، عَلَىٰ أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا(١)، فَلَا تَضُرُّهُ فِيْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ. وَالآخَرُ أَسُودُ مُرْبَادًا(٢)، كَالْكُونِ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ. وَالآخَرُ أَسُودُ مُرْبَادًا(٢)، كَالْكُونِ مُحْخَياً(٣) لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَراً؛ إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ).

# ٣ \_ باب: هلاك هذه الأُمة بعضهم ببعض

رَوَىٰ (١) لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ وَيَٰ اللهَ عَلَيْهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبَيْضَ، وَإِنِّي مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبَيْضَ، وَإِنِّي مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبَيْضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأَمُّتِي الْمُعَيِّمُ عَلُواً مِنْ سِوَىٰ أَنْهُ لِا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَىٰ أَنْهُسِهِمْ ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ ، وَالْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ، وَأَنْ لَا أُسْلِطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَىٰ أَنْهُسِهِمْ ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ ، عَلْتَهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ وَلَى اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ وَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ وَلَى اللهَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَوْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَوْمُ لَهُ اللهَ اللهَ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

٣٩٠٣ \_ (١) (الصفا): هو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء.

<sup>(</sup>٢) (مرباداً): الربدة: أن يختلط السواد بكدرة. ومنه: أربد لونه: إذا تغير.

<sup>(</sup>٣) (مجخياً): معناه: مائلاً، أو منكوساً.

٣٩٠٤ ـ (١) (زويٰ): أي: جمع.

<sup>(</sup>٢) (بسنة عامة): أي: أن لا يهلكهم بقحط يعمهم.

<sup>(</sup>٣) (بيضتهم): أي: جماعتهم وأصلهم.

حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً). [م٢٨٨٩]

## ٤ \_ باب: هلاك الأُمة على يدي غلمة سفهاء

٣٩٠٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْقَ اللهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُهْلِكُ النَّاسَ هَذَا الحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ)، قالوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ). [خ٣٦٠٤] ٢٩١٧]

□ وفي رواية للبخاري: عن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي جَدِّي قال: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِالمَدِينَةِ، وَمَعَنَا مَرْوَانُ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ يَقُولُ: (هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ). الصَّادِقَ المَصْدُوقَ يَقُولُ: (هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ). فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ لَفَعَلْتُ.

فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَىٰ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُوا بِالشَّامِ، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَاناً أَحْدَاثاً قَالَ لَنَا: عَسَىٰ هؤلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ قُلْنَا: أَنْتَ رَآهُمْ غِلْمَاناً أَحْدَاثاً قَالَ لَنَا: عَسَىٰ هؤلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ قُلْنَا: أَنْتَ رَآهُمْ غِلْمَاناً أَحْدَاثاً قَالَ لَنَا: عَسَىٰ هؤلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ قُلْنَا: أَنْتَ الْعَلَمُ.

## ٥ \_ باب: الفتن حيث يطلع قرن الشيطان

ته اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظُنُهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: (هُنَاكُ الزَّلَازِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظُنُهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: (هُنَاكُ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ). [خ٤٩٠٧ (١٠٣٧)]

#### ٦ \_ باب: الفتنة من المشرق

٣٩٠٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّهَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَالِيَّ وَلَيْ اللهِ يَالِيَّ وَلَيْ اللهِ يَالِيَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ يُشِيرُ إِلَىٰ المَشْرِق، فَقَالَ: (هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ يُشِيرُ إِلَىٰ المَشْرِق، فَقَالَ: (هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ يَشِيرُ إِلَىٰ المَشْرِق، فَقَالَ: (هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ عَبْدِ اللهِ يَتَلِيدُ مِنْ المَّيْطَانِ).

# ٧ ـ باب: اقتراب الفتن، وفتح ردم يأجوج ومأجوج

٣٩٠٨ ـ (ق) عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عَيْقُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هِذِهِ). وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هِذِهِ). وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيها، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الحُبْثُ (١)). [خ٢٨٨٠م ٢٣٤٦م]

#### ٨ ـ باب: نزول الفتن كمواقع القطر

٣٩٠٩ ـ (م) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ، أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا. أَلَا، فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِيلٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِغِنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ) قالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ لَمُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ) قالَ: (يَعْمِدُ إِلَىٰ سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَىٰ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِيلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: (يَعْمِدُ إِلَىٰ سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَىٰ حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لَيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ. اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَخْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَخْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَخْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ

٣٩٠٨ ـ (١) (الخبث): المراد به: الفسوق والفجور.

بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟) قَالَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرِهْتُ حَتَّىٰ يُنْطَلَقَ بِي إِلَىٰ أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَىٰ الْفِئَتَيْنِ، فَضَرَبَنِي أَكْرِهْتُ حَتَّىٰ يُنْطَلَقَ بِي إِلَىٰ أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَىٰ الْفِئَتَيْنِ، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بَسَيْفِهِ، أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي؟ قَالَ: (يَبُوعُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ. وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ). [٢٨٨٧]

#### ٩ ـ باب: الفرار من الفتن

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجَبَالِ(١) وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ).

#### ١٠ ـ باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما

٣٩١١ ـ (ق) عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، اللَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: (إِذَا الْتَقَىٰ اللهِ عَيْ يَقُولُ: (إِذَا الْتَقَىٰ اللهِ عَيْ النَّارِ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا؛ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَىٰ قَتْلِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِيهِ).

#### ١١ \_ باب: إعلان النفاق والكفر

٣٩١٧ ـ (خ) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمانِ قَالَ: إِنَّ المُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ. [خ٣١١٧] 
□ وفي رواية: قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ،

٣٩١٠ ـ (١) (شعف الجبال): أي: رؤوس الجبال.

[خ۱۱۷]

فَأَمَّا الْيَوْمَ: فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ.

## ١٢ ـ باب: ذكر الخوارج وصفاتهم

٣٩١٣ ـ (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ، إِذْ قالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ، فَقَالَ لَهُ: (لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ).

[خ٣١٣٨/ م٣١٣٨]

الولفظ مسلم: قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بِالْجِعْرَانَةِ، مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقْبِضُ مِنْهَا، يُعْطِي النَّاسَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ! قَالَ: (وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَلْ عُمَرُ بْنُ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ). فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطّابِ وَ اللهِ فَاقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِق، فَقَالَ: الْخُطّابِ وَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ الشَّهُمُ مِنَ اللهِ فَأَوْوَنَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ يَقْرَؤُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ).

٣٩١٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْماً، أَتَاهُ ذُو الخُويْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَعِدِلُ إِذَا بَنِي تَمِيم، فَقَالَ: (وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا بَنِي تَمِيم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ، فَقَالَ: (وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعُدِلُ، قَقَالَ: (فَقَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَمْ أَعُدِلُ). فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ ائذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: (دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَا رَسُولَ اللهِ ائذَنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: (دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُنْظَرُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ

إِلَىٰ نَصْلِهِ (۱) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ رِصَافِهِ (۲) فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ قُلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ قُلَاهُو (۱) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ (۵) يُنْظَرُ إِلَىٰ قُلَاهُو وَالدَّمَ، آيتُهُمْ (۵) رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَىٰ عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ (۲) تَدَرْدَرُ (۷)، وَيَخْرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ).

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأْتِيَ بِهِ، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَىٰ نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَاللهُ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأْتِيَ بِهِ، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَىٰ نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّذِي نَعْتَهُ.

٣٩١٥ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي ـ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ مَنْ أُمَّتِي ـ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَلَقِيمَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ).

٣٩١٦ ـ (ق) عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ضَيَّة: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ، أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيما بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ،

٣٩١٤ ـ (١) (نصله): أي: حديدة السهم.

<sup>(</sup>٢) (رصافه): أي: عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل.

<sup>(</sup>٣) (نضيه): القدح، أي عود السهم قبل أن يراش وينصل.

<sup>(</sup>٤) (قذذه): جمع قُذَّة: وهي ريش السهم.

<sup>(</sup>٥) (آيتهم): علامتهم.

<sup>(</sup>٦) (بضعة): قطعة لحم.

<sup>(</sup>٧) (تدردر): أي: تضطرب.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (يَأْتِي في آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ (')، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (')، يَمُرُقُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (')، يَمُرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

## ١٣ ـ باب: فسطاط المسلمين يوم الملحمة

الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَلَاحِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا: الْغُوطَةُ). (مَوْضِعُ فُسْطَاطِ [٤٦٤٠٥]

• صحيح مرسل.

٣٩١٨ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ فُسْطَاطَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ، بِالْغُوطَةِ إِلَىٰ جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّام).

• صحيح.

[وانظر: ۲۰۸۳، ۳۸۹۸]

#### ١٤ ـ باب: الفتن عذاب الدنيا

٣٩١٩ \_ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّتِي اللَّانْيَا: الْفِتَنُ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: الْفِتَنُ وَالزَّلَاذِلُ وَالْقَتْلُ).

• صحيح، وقال شعيب: ضعيف.

(٢) (يقولون من قول خير البرية): أي: يقولون قولاً هو من خير قول الناس، ظاهراً.

٣٩١٦ \_ (١) (حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام): أي: صغار الأسنان ضعفاء العقول. (٢) (بقولون من خور قول الناس

## ١٥ ـ باب: أسباب البلاء والفتن والأمراض

• ٣٩٢٠ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ: خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَقَذْفٌ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَتَىٰ ذَاكَ؟ قَالَ: (إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ، وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ).

[ 1711]

• صحيح. وقال شعيب: ضعيف.

٣٩٢١ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ:

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّىٰ يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ؛ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِيَّةِ الْمَؤُونَةِ، وَجَوْدِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ؛ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ؛ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ؛ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَنْهُمْ مُ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَنْهُمْ .

• حسن.

## فهرس الجزء الثالث

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

#### تتمة المقصد الخامس الحاجات الضرورية

#### الكتاب الثالث: الطب والرؤيا

| ٩  | الفصل الأول: المرضىٰ               |
|----|------------------------------------|
| ٩  | ١ ـ الصحة نعمة من الله تعالىٰ      |
| ٩  | ٢ ـ ثواب المؤمن فيما يصيبه         |
| ١. | ۳ ـ يكتب للمريض ما كان يعمل        |
| ١١ | ٤ ـ ثواب الصبر على المرض           |
| ١١ | ٥ ـ ثواب من ذهب بصره               |
| ١١ | ٦ ـ عيادة المريض والدعاء له        |
| ۱۲ | ٧ ـ كراهة تمني الموت               |
| ۱۳ | الفصل الثاني: الطب والرقىٰ والسحر  |
| ۱۳ | ۱ ـ لکل داء دواء                   |
| ۱۳ | ٢ ـ الشفاء في ثلاث                 |
| ١٤ | ٣ ـ التداوي بالعسل                 |
| ١٤ | ٤ ـ التداوي بالحجامة               |
| ١٤ | ٥ ـ التداوي بالكي                  |
| ١٥ | ٦ ـ التداوي بالحبُّه السوداء       |
| ١٥ | ٧ ـ التداوي بالعود الهندي          |
| ۲۱ | ٨ _ ماء الكمأة شفاء للعين          |
| ۲۱ | ٩ ـ تحريم التداوي بالخمر والنجاسات |
| 71 | ١٠ _ الحمٰي من فيح جهنم            |

| صفحة      | وضوع اله                               | لم<br>— |
|-----------|----------------------------------------|---------|
| ۲۱        | ١١ _ الطاعون                           |         |
| ۱۸        | ١٢ _ اجتناب المجذوم                    |         |
| ۱۹        | ١٣ ـ العين حق                          |         |
| ١٩        | ١٤ ـ رقية النبي ﷺ                      |         |
| ۲.        | ١٥ ـ رقية جبريل ﷺ                      |         |
| ۲.        | ١٦ ـ الدعاء ووضع اليد علىٰ موضع الألم  |         |
| ۲.        | ١٧ _ الرقية بالمعوذات                  |         |
| ۲۱        | ١٨ ـ الرقية بفاتحة الكتاب              |         |
| ۲۱        | ١٩ ـ رقية العين                        |         |
| 77        | ٢٠ _ الرقية من الحمة وغيرها            |         |
| 77        | ٢١ ـ لا بأس بالرقىٰ ما لم تكن شركاً    |         |
| 24        | ٢٢ ـ لا عدوي ولا طيرة ولا هامة ولا صفر |         |
| 74        | ٢٣ ـ الفأل والشؤم                      |         |
| ۲٥        | ٢٤ ـ لا يورد الممرض على المصح          |         |
| Y 0       | ٢٥ ـ ما جاء في الحمية                  |         |
| ۲٦        | ٢٦ ـ طعام المريض                       |         |
| ۲٦        | ٢٧ _ دواء عرق النسا                    |         |
| ۲٦        | ٢٨ _ النمائم                           |         |
| ۲٧        | ٢٩ _ تحريم الكهانة                     |         |
| ۲٧        | ٣٠ ـ السحر                             |         |
| ۲۸        | ٣١ ـ مسؤولية الطبيب                    |         |
| ۲۸        | ٣٢ ـ وصاًيا صحية عامة                  |         |
| <b>79</b> | صل الثالث: الرؤيا                      | لف      |
| Y 9       | ١ ـ الرؤيا الصالحة جزء من النبوة       |         |
| ۲۹        | ٢ ـ من رأَىٰ النبي ﷺ في المنام         |         |
| ٣.        | ٣ ـ إذا رأىٰ ما يكره                   |         |
| ۳.        | ٤ ـ المبشرات                           |         |
| ٣.        | ٥ ـ من كذب في حلمه                     |         |

| ۳١  | ٦ ـ رؤىٰ النبي ﷺ                          |
|-----|-------------------------------------------|
| ۳۱  | ٧ ـ إذا عبرت الرؤيا وقعت                  |
| ٣٢  | ٨ ـ رؤية الرب تعالىٰ في النوم             |
|     | الكتاب الرابع: ما جاء في البيوت           |
| ۳٥  |                                           |
|     | الفصل الأول: الاستئذان                    |
|     | ١ ـ الاستئذان من أجل البصر                |
|     | ٢ _ الاستئذان ثلاثاً                      |
|     | ٣ _ كراهة قول المستأذن: «أنا»             |
| 77  | ٤ _ جعل الإِذن رفع الحجاب                 |
| ٣٦  | ٥ _ نظر الفجأة                            |
| ٣٦  | ٦ ـ كيف يستأذن                            |
| ٣٨  | الفصل الثانى: بناء البيوت وفرشها وسلامتها |
| ٣٨  | ١ ـ ما جاء في البناء                      |
|     | ٢ ـ البناء لغير حاجة                      |
|     | ٣ ـ النهى عن افتراش الحرير                |
|     | ٤ ـ آنية الذهب والفضة                     |
|     | ٠ ـ الحلية بغير الذهب والفضة              |
|     | ٦ ـ ما زاد عن الحاجة من الأثاث            |
| ٤٠  | ٧ ـ اتخاذ الأنماط والستور                 |
| ٤١  |                                           |
| ٤١  | ٨ ـ وسائل السلامة في البيوت               |
|     | ٩ ـ المحافظة علىٰ الأولاد عند الغروب      |
| ٤١  | ١٠ ـ إطفاء النار عند النوم                |
| ٤٢  | ١١ ـ جلود النمور والسباع                  |
|     | ١٢ ـ النوم علىٰ سطح غير محجر              |
| 73  | ١٣ _ سعة المجلس                           |
| ٤٢  | ١٤ ـ نظافة البيوت                         |
| ٢ ٤ | ١٥ _ من باع داراً فليشتر مثلها            |
|     | الفصل الثالث: زينة البيوت والأثاث بالصور  |

| صفحة | الموضوع                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤   | ١ ـ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة                                              |
| ٤٤   | ٢ _ عذاب المصورين                                                                |
| ٤٥   | ٣ ـ اتخاذ الوسائد المزينة بالصور                                                 |
| ٤٥   | ٤ ـ تصوير غير ذوات الأرواح                                                       |
| ٤٦   | ٥ ـ نقض الصور والتصاليب                                                          |
| ٤٧   | الفصل الرابع: حكم حيوانات البيوت وحشراتها                                        |
| ٤٧   | ١ ـ النهي عن اتخاذ الكلاب والأجراس                                               |
| ٤٧   | ٢ ـ كراهة الوتر في رقبة البعير                                                   |
| ٤٧   | ٣ ـ وسم الحيوان في الوجه                                                         |
| ٤٨   | ۱ ـ وتعم ١٠عيوان عي الوابق                                                       |
| ٤٩   | ٥ ـ قتل الوزغ                                                                    |
| ٤٩   | 2                                                                                |
| ٥٠   | <ul> <li>٦ ـ الإحسان إلىٰ الدواب والبهائم</li> <li>٧ ـ ما نهى عن قتله</li> </ul> |
| ٥٠   |                                                                                  |
|      | ۸ ـ ما جاء في أصوات البهائم                                                      |
| ٥٠   | ٩ ـ لا تنزيٰ الحمر على الخيل                                                     |
| 01   | ١٠ ـ الرجل أحق بصدر دابته                                                        |
|      | الكتاب الخامس: الأمن                                                             |
| ٥٥   | ١ ـ الأمن حاجة ضرورية                                                            |
| ٥٥   | ٢ _ حرمة البيوت                                                                  |
|      | الكتاب السادس: الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد                               |
| ٥٩   | ١ ـ الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد                                          |
|      | المقصد السادس                                                                    |
|      | المعاملات                                                                        |
|      | الكتاب الأول: البيوع                                                             |
| ٦٣   | ١ ـ الحلال بيّن والحرام بيّن                                                     |
| ٦٤   | ٢ ـ من لم يبال من حيث كسب المال                                                  |
| 70   | ٣ ـ الكسب والعمل باليد                                                           |

| بىفحة | الموضوع الموضوع                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 70    | ٤ ـ خيار المجلس                                   |
| ٥٢    | ٥ ـ من يخدع في البيع                              |
| 77    | ٦ ـ الصدق والنصح في البيع                         |
| 77    | ٧ ـ السماحة في البيع والشراء                      |
| 77    | ٨ ــ ما يكره من الحلف في البيع                    |
| 77    | ٩ ـ بيع الطعام بالطعام                            |
| ٦٧    | ١٠ ـ الربا والصرف                                 |
| 79    | ١١ ـ بيع القلادة فيها خرز وذهب                    |
| 79    | ۱۲ ـ لعن آکل الربا وموکله                         |
| ٦9    | ١٣ ـ النهى عن الاحتكار والغش                      |
| ٧.    | ١٤ ـ لا يبيع ما اشترىٰ من الطعام قبل القبض        |
| ٧.    | ١٥ ـ بيع النخل وعليها ثمر                         |
| ٧.    | ١٦ ـ لا تباع الثمار قبل بدوِّ صلاحها وحكم الجوائح |
| ٧٠    | ١٧ ـ النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة        |
| ٧٢    | ١٨ ـ الترخيص في العرايا                           |
| ٧٢    | ۱۹ ـ تحريم بيع الخمر                              |
| ٧٣    | ٢٠ ـ النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن  |
| ٧٣    | ٢١ ـ النهى عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة      |
| ٧٤    | ٢٢ ـ بيع المزايدة                                 |
| ٧٤    | ٢٣ ـ تحريم بيع حبل الحبلة                         |
| ٧٥    | ٢٤ ـ بيوع منهي عنها                               |
| ٧٥    | ٢٥ ـ الشروط في البيع وأمر العرف                   |
| 77    | ٢٦ ـ بيع السَّلم                                  |
| ٧٧    | ۲۷ _ الشفعة                                       |
| ٧٨    | ٢٨ ـ الرهن                                        |
| ٧٨    | ٢٩ _ الشركة                                       |
| ٧٩    | ۳۰ ـ بيع العينة                                   |
| ۸٠    | ٣١ ـ النهي عن بيعتين في بيعة                      |

| . فحة<br>— | <u>الص</u>                        | سو ، |
|------------|-----------------------------------|------|
| ۸١         | ٣٢ ـ لا يبيع ما ليس عنده٣٢        | ٢    |
| ۸١         | ٣٢ ـ بيع العربون٣٢                |      |
| ۸۲         | ٣٤ ـ بيع العنب للعصير             |      |
| ۸۲         | ٣٥ ـ بيان العيب                   |      |
| ۸۲         | ۳۶ ـ البيع عن تراض                |      |
| ۸۳         | ٣١ ـ الإقالة                      |      |
| ۸۳         | ٣٧ ـ اللُّغو والكذب في التجارة    |      |
| ٨٤         | ٣٥ ـ الاقتصاد في طلب المعيشة      |      |
| ٨٤         | ٠٤ _ الوزن                        |      |
| ٨٤         | ٤١ ـ التسعير                      |      |
| ٨٥         | ٤١ ـ بيع الصكوك                   |      |
| ,,-        |                                   |      |
|            | الكتاب الثاني: القرض والحوالة     |      |
| ۲٨         | ١ ـ حفظ الأموال والنهي عن إتلافها |      |
| ٨٦         | ٢ ـ رصد المال لأداء الدين         |      |
| ۲۸         | ٢ ـ فضل إِنظار المعسر٢            |      |
| ۸٧         | ٤ _ حسن القضاء                    |      |
| ۸۸         | ٥ ـ استحباب الوضع من الدين وهبته  | >    |
| ۸۸         | ٦ ـ الشفاعة في وضع الدين          | Ţ    |
| ۸۸         | ۷ ـ من مات وعليه دين٧             | /    |
| ۸٩         | ٨ ـ تحمل دين الميت                | •    |
| ۹.         | <sup>ه</sup> _ المفلس             | 1    |
| ۹.         | ١٠ ـ مطل الغني ظلم                |      |
| 91         | ١١ ـ الحوالة                      |      |
| ۹١         | ١١ ـ الكفالة                      | ٢    |
| 97         | ١٢ _ الوكالة                      | ~    |
| 97         | ١٤ ـ العارية                      |      |
| 94         | ر.<br>۱۵ ـ ما جاء في الوديعة      |      |
| ۹۳         |                                   |      |

| صفحة<br> | الموضوع ال                               |
|----------|------------------------------------------|
| 94       | ١٧ ـ التشديد في الدين                    |
| ۹ ٤      | ١٨ _ حسن المطالبة                        |
| ٩٤       | ١٩ _ لصاحب الحق سلطان                    |
| 90       | ٢٠ ـ الوضع من الدين مقابل التعجيل        |
|          | الكتاب الثالث: المزارعة والإجارة         |
| 97       | ١ ـ فضل الزرع والغرس                     |
| 97       | ٢ ـ المزارعة بالشطر ونحوه                |
| ٩٧       | ٣ ـ كراء الأَرض                          |
| ٩٨       | ٤ ـ الأَرض تمنح                          |
| ٩٨       | ٥ ـ أُجرة الأَجير                        |
| 99       | ٦ _ عسب الفحل                            |
| 99       | ٠ ـ ٧ ـ لا يمنع فضل الماء                |
| 99       | ٨ _ سكر الأنهار                          |
| ١٠١      | ٩ ـ التحذير من عواقب الاشتغال بالزرع     |
|          | ١٠ ـ اقتناء الكلب للحرث                  |
|          | ١١ ـ إحياء الموات                        |
|          | ١٢ ـ من مر علىٰ حائط أو ماشية فأصاب منها |
|          | ۱۳ ـ اتخاذ الماشية                       |
|          | ٠٤ ـ كسب الحجام                          |
|          | ·<br>الكتاب الرابع: الهبات واللقطة       |
| ١٠٤      | ١ ـ القليل من الهبة                      |
|          | ٢ ـ المكافأة عن الهبة                    |
|          | ٣ ـ ما يرد من الهبة وما لا يرد           |
|          | ٤ ـ العِدَة بالهبة                       |
|          | ٥ ـ الهبة للولد                          |
|          | ٦ _ هدية ما يكره لبسه                    |
|          |                                          |
| 1 - 1    | ٧ _ هدية المشركين                        |

| صفحة  | موضوع ال                       |
|-------|--------------------------------|
| ۲۰۱   | ٨ ـ الرجوع في الهبة            |
|       | ٩ ـ هل يشتري صدقته أو هبته     |
|       | ١٠ _ فضل المنيحة               |
|       | ١١ ـ الاستعارة للعروس          |
|       | ۱۲ ـ العمريٰ والرقبيٰ          |
|       | ١٣ ـ الرجل يهدي لمن شفع له     |
|       | ١٤ ـ الحث علىٰ التهادي         |
|       | ١٥ ـ من وجد لقطة فليعرفها      |
|       | ١٦ ـ ضالة الإبل والغنم         |
|       | ١٧ ـ لقطة الحَرم               |
|       | ١٨ ـ لقطة ما لا يلتفت إليه     |
|       | ١٩ ـ التحذير من أخذ اللقطة     |
|       | الكتاب الخامس: المظالم والغصب  |
| 111   | ١ ـ الظلم ظلمات يوم القيامة    |
|       | ٢ ـ تحريم الظلم                |
|       | ٣ _ الحث على التحلل من المظالم |
|       | ٤ ـ عقوبة الظالم               |
|       | ٥ ـ دعوة المظلوم               |
|       | ٦ ـ إثم من ظلم شيئاً من أرض    |
| ۱۱۲   | ٧ ـ نصرة المظلوم               |
|       | ۸ ـ لا ضرر ولا ضرار            |
|       | الكتاب السادس: العتق والمكاتبة |
| 115   | ١ ـ فضل العتق                  |
|       | ۲ ـ عتق العبد المشترك          |
|       | ٣ ـ إنما الولاء لمن أعتق       |
|       | ٤ ـ فضل من أدب جاريته          |
|       | ٠ ـ قواب العبد إذا نصح سيده    |
| , , – | ت واب العبد إذا صحة سيده       |

| الصفحة      | وضوع                                         |
|-------------|----------------------------------------------|
| 110         | ٦ ـ طعام المملوك وعمله                       |
|             | ٧ ـ كفارة من ضرب عبده                        |
| 117         | ٨ ـ لا يقل عبدي وأمتي                        |
| ع           | المقصد الساب                                 |
| حكم         | الإمامة وشؤون ال                             |
| مة وأحكامها | الكتاب الأول: الإمامة العا                   |
| 171         | ١ ـ طاعة الإِمام في غير معصية                |
| 177         | ٢ ـ صلاح الأمة بأستقامة أئمتها               |
|             | ٣ ـ مسؤولية الإِمام                          |
|             | ٤ ـ الأمراء من ً قريش                        |
| 177         | ٥ ـ وصية الأمراء بالتيسير                    |
| نقض البيعة  | ٦ ـ الصبر علىٰ الولاة ولـزوم الجماعة وعـدم   |
|             | ٧ ـ حكم من فرق أمر المسلمين                  |
|             | ٨ ـ إِذَا بُويع لَخْلَيْفَتَينَ              |
| ١٢٥ اِ      | ٩ ـ الإِنكار علىٰ الأمراء وترك قتالهم ما صلو |
|             | ١٠ ـ خيار الأئمة وشرارهم                     |
| 771         | ١١ ـ النهي عن طلب الإمارة                    |
| 771         | ١٢ ـ لا وُلاية للمرأة                        |
| 17V         | ١٣ ـ لكل خليفة بطانتان                       |
| 17V         | ١٤ ـ كراهة الثناء على السلطان                |
| ١٢٨         | ١٥ ـ البيعة علىٰ السمع والطاعة               |
| ١٢٨         | ١٦ ـ الإِمام يحاسب الناس بما ظهر منهم        |
|             | ١٧ ـ رزُق الخليفة                            |
| 179         | ١٨ ـ رزق الحكام والعمال                      |
|             | ١٩ ـ التحذير من التخوض في مال الله           |
|             | ٢٠ ـ هدايا العمال والرشوة                    |
| ١٣٠         | ٢١ ـ الإحصاء                                 |
| 171         | ٢٢ ـ التُرحمة للحكام                         |

| لصفحة | الموضوع الموضوع                    |
|-------|------------------------------------|
| ۱۳۱   | ٢٣ ـ بيعة النساء                   |
|       | ٢٤ ـ ما جاء في الظلمة من الولاة    |
|       | ٢٥ _ احتجاب الأمراء                |
|       | الكتاب الثاني: القضاء              |
| ۱۳۷   | ١ ـ اجتهاد القاضي                  |
|       | ٢ ـ حكم القاضي لا يحل حراماً       |
| ۱۳۷   | ٣ ـ لا يقضي القاضي وهو غضبان       |
| ۱۳۷   | ٤ ـ البينات والأيمان في الدعاويٰ   |
| ۱۳۸   | ٥ ـ مسؤولية القاضي                 |
| ۸۳۱   | ٦ ـ لا يحكم القاضي بعلمه           |
| ١٣٩   | ٧ ـ القاضي يسمع من الخصمين         |
|       | ٨ ـ الصلح                          |
| ١٣٩   | ٩ ـ رفع القلم عن ثلاثة             |
| ١٤٠   | ١٠ ـ الخطأ والنسيان والإكراه       |
|       | ١١ ـ لا يؤخذ أحد بجريرة غيره       |
| ١٤٠   | ۱۲ ـ تلك علىٰ ما قضينا             |
|       | الكتاب الثالث: الجنايات والديات    |
| 1 24  | الفصل الأول: الجنايات والجراح      |
| 124   | ١ ـ (من حمل علينا السلاح فليس منا) |
| 124   | ٢ ـ ما يباح به دم المسلم           |
| 124   | ٣ ـ إِثْم من سنَّ القتل            |
| 1 £ £ | ٤ ـ إثم جريمة القتل                |
| 1     | ٥ ـ إثم من قتل نفسه                |
| 1     | ٦ ـ القصاص في النفس والمماثلة فيه  |
| 1 20  | ٧ ـ الردة                          |
| 120   | ٨ ـ لا يقتل مؤمن بكافر             |
| 157   | ٩ ـ إذا اشترك الجماعة في جنابة     |

| صفحة | الموضوع                                       |
|------|-----------------------------------------------|
| 127  | ١٠ ـ لا يقتل الوالد بولده                     |
| ١٤٦  | ١١ ـ القسامة                                  |
| ١٤٧  | ١٢ ـ استحباب العفو                            |
|      | الفصل الثانى: الديات                          |
|      | ١ _ مقدار الديات                              |
|      | ٢ ـ ديات الأعضاء والجراح                      |
|      | ٣ ـ دية الجنين                                |
|      | ٤ ـ الدية علىٰ العاقلة                        |
|      | الكتاب الرابع: الحدود                         |
| 100  | ١ ـ الحدود كفارات                             |
|      | ٢ ـ لا شفاعة في الحدود                        |
|      | ٣ ـ حد الزنیٰ وإثم فاعله                      |
|      | ع ـ حد الزاني المحصن الرجم                    |
|      | ٥ ـ حد الزاني غير المحصن                      |
|      | ٦ ـ إِقَامَةُ الْحَدُ عَلَىٰ أَهُلُ الذَّمَةُ |
|      | ٧ ـ تأخير إقامة الحد علىٰ الحامل              |
|      | ۸ ـ ما جاء في اللوطي ٨                        |
|      | ٩ ـ ما جاء في حد شرب الخمر                    |
|      | ١٠ ـ كراهة لعن شارب الخمر                     |
|      | ١١ _ حد السرقة ونصابها                        |
|      | ١٢ _ حرز الأَشياء بحسبها                      |
|      | ١٣ _ حد الردة                                 |
|      | ١٤ _ حد القُذف                                |
|      | ١٥ ـ التعزير                                  |
|      | ١٦ _ فضل إقامة الحدود                         |
|      | ١٧ ـ العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان       |
|      | ١٨ ـ ما جاء في درء الحدود                     |
|      | ١٩ ـ حكم من سبُّ النبي ﷺ                      |

| الصفحة     | موضوع                                  |
|------------|----------------------------------------|
| ٠٢٢        | ٢٠ ـ لا تقام الحدود في المسجد          |
| 177        | ۲۱ ـ من استأذن بالزنى ً                |
| لثامن      | المقصد ا                               |
| زق والآداب | الرقائق والأخلا                        |
| الرقائق    | الكتاب الأول:                          |
| 177        | ١ ـ التقرب بالنوافل والمبادرة بالأعمال |
| ١٧٤        | ٢ ـ أمر المؤمن كله خير                 |
| ١٧٤        | ٣ ـ قرب الساعة ومثل الدينا             |
| \Vo        | ٤ ـ من أحب لقاء الله                   |
| \Vo        | ٥ ـ بدأ الإِسلام غريباً                |
| \V0        | ٦ ـ الخوف من الله تعالىٰ               |
|            | ٧ ـ الحث علىٰ قصر الأمل                |
| \VY        | ٨ ـ الحرص على المال وطول العمر         |
| \VA        | ٩ ـ لا عذر لمن بلغ الستين              |
|            | ١٠ ـ التحذير من محقرات الذنوب          |
|            | ١١ ـ ويبقىٰ العمل                      |
|            | ١٢ _ مكانة الدنيا عند الله             |
|            | ١٣ ـ ولضحكتم قليلاً                    |
| ١٨٠        | ١٤ ـ لن يدخل أحد الجنة بعمله           |
| 141        | ١٥ ـ الكفاف والقناعة وغنىٰ النفس       |
|            | ١٦ ـ فضل الصبر علىٰ الفقر              |
| 177        | ١٧ ـ النظر إلىٰ من هو أسفل منه         |
| 1AY        | ۱۸ ـ الهمّ بالدنيا                     |
| ١٨٣        | ١٩ ـ طول العمر وحسن العمل              |
| ١٨٣        | ۲۰ ـ ذكر الموت والاستعداد له           |
|            | ٢١ ـ ملازمة التقوىٰ ومحاسبة النفس      |
|            | ۲۲ ـ الذين إذا رؤوا ذكر الله           |
| ١٨٥        | ٢٣ ـ شدة الزمان وعظم البلاء            |

| <u>صفحة</u><br> | الموضوع                                   |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ۲۸۱             | ٢٤ ـ من أرضىٰ الله بسخط الناس             |
| 711             | ٢٥ ـ حسن الظن بالله تعالى                 |
| 771             | ٢٦ ـ الصحة والفراغ                        |
|                 | الكتاب الثاني: الأخلاق والآداب            |
| ۱۸۹             | الفصل الأول: أحاديث جامعة                 |
|                 | ١ ـ أحاديث حسن الخلق                      |
|                 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|                 | " ـ أحاديث في الكبائر والموبقات           |
|                 | الفصل الثاني: الفضائل والأُخلاق والآداب   |
|                 | ٠ ـ فضل الحب في الله تعالىٰ               |
|                 | ٢ ـ إذا أَحب الله عبداً حببه إلىٰ العباد  |
|                 | ٣ ـ المرء مع من أحب                       |
|                 | ٤ ـ تفسير البر والإِثم                    |
|                 | ٥ _ مجالسة الصالحين                       |
|                 | ٦ ـ استحباب طلاقة الوجه                   |
|                 | ٧ ـ مداراة الناس وملاطفة الصغار           |
|                 | ٨ ـ تقديم الكبير وتوقيره                  |
| ۲               | ٩ ـ فضل التيسير والستر                    |
|                 | ١٠ ـ النهي عن التقنيط من رحمة الله تعالىٰ |
|                 | ١١ ـ النهي عن التناجي                     |
| ۲٠١             | ١٢ ـ لا يقام الرجل من مجلسه               |
| 7 • 7           | ١٣ ـ الأَدبُ في العطاس والتثاؤب           |
| ۲۰۳             | ١٤ ـ أُدب الطريق من الجلوس وغيره          |
| ۲۰۳             | ١٥ ـ النهي عن ضرب الوجه والإشارة بالسلاح  |
| ۲ • ٤           | ١٦ ـ الوعيد الشديد لمن عذَّب الناس        |
| ۲ • ٤           | ١٧ ـ الحياء من الإِيمان                   |
| 7 • 0           | ١٨ ـ النهي عن الغُضِب والهجر              |
|                 | ١٩ ـ الرحمة والرفق                        |

| صفحة  | وضوع ال                          |
|-------|----------------------------------|
| ۲٠٧   | ۲۰ ـ الرفق بالحيوان              |
|       | ٢١ ـ فضل التواضع وتحريم الكبر    |
| ۲ • ۸ | ۲۲ ـ تحريم الرياء                |
| 7 • 9 | ٣٣ _ الأَمانة                    |
| 7 • 9 | ٢٤ ـ (ولا تسألوا الناس شيئاً)    |
| ۲۱.   | ٢٥ ـ الأُمر بالقوة وعدم العجز    |
|       | ٢٦ ـ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين |
| 117   | ٢٧ ـ دفع سُوء الظن               |
| 117   | ۲۸ ـ التوكل على الله             |
| 117   | ٢٩ ـ إصلاح ذات البين             |
| 717   | ٣٠ ـ إقالة عثرات ذوي الهيئات     |
| 717   | ٣١ ـ الدال علىٰ الخير كفاعله     |
|       | ٣٢ ـ الحلم والتؤدة والسمت الصالح |
|       | ٣٣ ـ أنزلوا الناس منازلهم        |
| ۲۱۳   | ٣٤ ـ الاقتصاد في الحب والبغض     |
| 317   | ٣٥ ـ يترك المسلم ما لايعنيه      |
| 317   | ٣٦ ـ لا تكونوا إمعة              |
| 317   | ٣٧ _ مخالطة الناس                |
| 317   | ٣٨ ـ عظم حرمة المؤمن             |
|       | ٣٩ ـ خير الناس وشرهم             |
|       | ٤٠ ـ كظم الغيظ                   |
|       | ٤١ ـ شكر المعروف ومكافأته        |
| 717   | ٤٢ ـ المشورة                     |
|       | ٤٣ ـ كفارة المجلس                |
|       | ٤٤ ـ المجالس أمانة               |
|       | ٤٥ ـ النهي عن التجسس             |
|       | ٤٦ ـ الرجل يدفع عن عرض أخيه      |
| 117   | ٤٧ _ ما جاء في المزاح            |

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 719    | ٤٨ ـ الجلوس بين الظل والشمس               |
|        | ٤٩ ـ آداب الجلوس مع الجماعة               |
|        | ٥٠ _ مشى النساء في الطريق                 |
| YY•    | ٥١ ـ النوم على طهارة                      |
| 77     | ٥٢ ـ الاضطجاع على البطن                   |
|        | الفصل الثالث: البر والصلة                 |
| 771    | ١ ـ الأرواح جنود مجندة                    |
|        | ٢ ـ الناس كإبل لا راحلة فيها              |
| 777    | ٣ ـ حق المسلم علىٰ المسلم                 |
| 777    | ٤ ـ تراحم المؤمنين وتعاونهم               |
|        | ٥ ـ بر الوالدين وصلة الرحم                |
|        | ٦ ـ الوصية بالجار                         |
| ين     | ٧ ـ الإحسان إلىٰ اليتيم والأَرملة والمسكي |
| YY\$   | ٨ ـ الضيافة٨                              |
| 770    | ٩ _ المواساة بفضول المال                  |
|        | ١٠ ـ النهي عن الشح                        |
| 770    | ١١ ـ الأصحاب                              |
|        | الفصل الرابع: آداب اللسان وآفاته          |
|        | ١ _ حفظ اللسان                            |
| YYV    | ٢ ـ النهي عن الحديث بكل ما سمع            |
|        | ٣ ـ التزام الصدق وترك الكذب               |
| YYX    | ٤ _ ما ِيباح من الكذب                     |
| 779    | ٥ ـ الألد الخصم                           |
|        | ٦ ـ تحريم الغيبة والنميمة وقول الزور      |
|        | ٧ ـ ما جاء في ذي الوجهين                  |
|        | ٨ ـ المجاهرة بالمعاصي                     |
|        | ٩ ـ النهي عن السباب٩                      |
| 777    | ١٠ ـ النهي عن التحاسد والتدابر والظن .    |

| لصفحة          | الموضوع ا                                     |
|----------------|-----------------------------------------------|
| ۲۳۲            | ١١ ـ من قال لأُخيه: يا كافر                   |
| 777            | ١٢ ـ النهي عن اللعن                           |
|                | ١٣ _ ما جاء في المدح                          |
| 748            | ١٤ _ كتمان السر                               |
|                | ١٥ ـ اشفعوا تؤجروا                            |
| 778            | ١٦ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر          |
|                | ١٧ ـ الحكاية علىٰ سبيل السَّخرية              |
|                | الفصل الخامس: آداب السلام                     |
|                | ١ _ (أَفشوا السلامُ بينكم) ٰ                  |
|                | ٢ ـ يسلم القليل عُلميٰ الكثير                 |
| 747            | ٣ ـ السلام علىٰ من عرفت وغيره                 |
|                | ٤ ـ السلام على الصبيان                        |
| ۲ <b>۳</b> ۷ . | ٥ ـ السلام ومن بدأ به وتكراره                 |
| ۲۳۸ .          | ٦ ـ السلام علىٰ النساء                        |
| ۲۳۸            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| ۲۳۸            | ٨ ـ المصافحة والمعانقة                        |
|                | ٩ ـ كيفية السلام علىٰ أهل الكتاب              |
| 749            | ١٠ ـ تقبيل اليد ُ                             |
| 78.            | الفصل السادس: ما جاء في الشعر والألفاظ واللهو |
|                | ١ ـ ما جاء في الشِّعر                         |
| 7 2 1          | ٢ ـ إِن من البيان سحراً                       |
| 781            | ٣ ـ رَفقاً بالقوارير                          |
| 727.           | ٤ ـ النهي عن سب الدهر                         |
| 727            | ٥ ـ تحريم اللعب بالنرد                        |
| 737            | ٦ ـ الغناء والمعازف واللهو                    |
|                | ٧ _ ما جاء في الأَلفاظ                        |
| 788.           | ٨ ـ التشدق في الكلام                          |
| 7 2 2          | ٩ ـ التفاخر بالأحساب                          |

| الصفحة         | الموضوع                               |
|----------------|---------------------------------------|
| 7 8 0          | ۱۰ _ ما جاء بشأن (السيد)              |
| 7 8 0          | ١١ ـ لا يقل: تعس الشيطان              |
| 7 8 0          | ١٢ ـ اللعب بالبنات                    |
| 737            | ١٣ _ اللعب بالحمام                    |
| اسع            | المقصد الت                            |
|                | التاريخ والسيرة                       |
| لأنبياء        | -<br>ا <b>لكتاب الأول</b> : ا         |
|                | ١ ـ ذكر آدم ﷺ                         |
|                | ۲ ـ ذکر ثموٰد قوم صالح ﷺ              |
|                | ۳ ـ ذكر إبراهيم ﷺ                     |
| Y08            | ٤ ـ ذكر يوسف ﷺ                        |
| Y08            | ٥ ـ ذكر موسىٰ ﷺ                       |
| 700            | ٦ ـ ذكر موسىٰ والخضر ﷺ                |
| Yo7            | ۷ ـ ذكر داود وسليمان ﷺ                |
| Yov            | ٨ ـ ذكر أَيوب ﷺ                       |
| YoV            | ٩ ـ ذكر يونس ﷺ                        |
| Υολ            | ۱۰ ـ ذکر زکریا ﷺ                      |
| Υολ            | ١١ ـ ذكر عيسىٰ 🕮                      |
| Υολ            | ١٢ ـ المتكلمون في المهد               |
| Y09            | ١٣ ـ حديث الأبرص والأقرع والأعمىٰ     |
| 177            | ١٤ ـ حديث الغار                       |
| ٣٦٢            | ١٥ ـ أصحاب الأخدود                    |
| لنبوية الشريضة | الكتاب الثاني: السيرة ا               |
| 977            | الفصل الأول: الجاهلية وما قبل البعثة: |
| ٠ ٩٢٢          | ١ ـ أول من سيب السوائب                |
| PFY            | ٢ _ عبادة الأحجار                     |
| PFY            | ٣ _ القسامة في الجاهلية               |

| صفحة         | <u></u>                                               | لموضوع |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|
| <b>YV</b> 1  | تحنف زید بن عمرو بن نفیل                              | _      |
|              | نسب النبي ﷺ ومولده                                    |        |
|              |                                                       |        |
|              | رعيه الغنم ﷺ                                          |        |
|              | مبشرات بالنبوة                                        |        |
|              | . ر                                                   |        |
| <b>7 Y 2</b> | مبعث النبي ﷺ                                          | _ 1    |
| YV 2         | بدء الوحيبدء الوحي                                    | _ Y    |
|              | بعد ، لو عي<br>﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينِ﴾ |        |
|              | هروبور عشيوك المعروبي                                 |        |
|              | ما لقى النبي ﷺ وأصحابه بمكة                           |        |
|              |                                                       |        |
|              | إسلام أبي ذر                                          |        |
|              | ·                                                     |        |
|              | إسلام عمر بن الخطاب                                   |        |
| 7.7.7        | وفاة أُبِي طالب                                       | _ 4    |
| 712          | ـ الذهاب إلى الطائف                                   | . 1 •  |
|              | ـ الإسراء والمعراج                                    |        |
|              | ـ هل رأىٰ ﷺ ربه في المعراج                            |        |
|              | الثالث: الهجرة وما بعدها:                             | _      |
|              | بدء الهجرة إلى المدينة                                |        |
|              | هجرة النبي ﷺ                                          |        |
|              | في بيت أُبي أيوب                                      |        |
| 799          | إسلام عبد الله بن سلام                                | _ {    |
| ۳.,          | أول مولود في الإسلام                                  | _ 0    |
| ۳٠١          | التآريخ بالهجرة                                       | Γ_     |
|              | مرض بعض الصحابة                                       |        |
|              | بناء المسجد النبوي                                    |        |
|              | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار                       |        |

| سفحة<br> | الد<br>— | الموضوع                                                  |
|----------|----------|----------------------------------------------------------|
| ٣.٣      |          | ١٠ ـ زواج النبي ﷺ عائشة                                  |
| ۲٠٥      |          | الفصل الرابع: غزوة بدر وما بعدها:                        |
| د ۰ ۳    |          | ١ ـ فضل من شهد بدراً                                     |
| ۳٠٥      |          | ٢ ـ الشوريٰ قبل المعركة                                  |
| ٣.٧      |          | ٣ _ دعاء قبل المعركة                                     |
| ٣.٧      |          | ٤ ـ بدء المعركة بالمبارزة                                |
| ٣.٧      |          | ٥ ـ وصف عام للمعركة                                      |
|          |          | ٦ ـ شهود الملائكة بدراً                                  |
| ٣١.      | •••••    | ٧ ـ مقتل أُبي جهل٧                                       |
|          |          | ٨ ـ وقوفه ﷺ علىٰ القليب                                  |
|          |          | ٩ _ فداء الأَسرىٰ٩                                       |
| ۲۱۲      |          | ١٠ _ عدد أهل بدر                                         |
|          |          | ۱۱ ـ ظهور النفاق بإسلام ابن أُب <i>يّ</i>                |
|          |          | الفصل الخامس: غزوة أُحد وما بعدها:                       |
|          |          | ١ ـ الشوري ورجوع المنافقين                               |
|          |          | ٢ ـ وصف المعركة                                          |
|          |          | ٣ ـ ما أصاب النبي ﷺ من الجراح                            |
|          |          | ٤ _ مقتل حمزة رضي الله الله الله الله الله الله الله الل |
|          |          | ٥ ـ نزول الملائكة يوم أُحد                               |
|          |          | ٦ _ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ ۚ وَٱلرَّسُولِ ﴾   |
|          |          | ٧ ـ يوم الرجيع                                           |
|          |          | ٨ ـ يوم بئر معونة ٨                                      |
| 475      |          | الفصل السادس: غزوة الخندق وما بعدها                      |
| 47 8     |          | ١ _ حفر الخندق                                           |
|          |          | ٢ ـ طعام جابر                                            |
|          |          | ٣ _ ﴿إِذْ حَآمُ كُمُّ مِن فَوْقِكُمْ ﴾                   |
|          |          | ٤ ـ انشغال المسلمين عن الصلاة                            |
|          |          | ٥ ـ آخر غزوة تغزوها قريش                                 |

| بسح |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | ٦ ـ صلاة العصر في بني قريظة                          |
|     | ٧ ــ موت سعد بن معاذ                                 |
| ۴۲۹ | ٨ ـ زواج النبي ﷺ زينب ونزول الحجاب                   |
| ۴۳. | الفصل السابع: غزوة بني المصطلق وما بعدها             |
| ۲۳. | ١ ـ الإغارة علىٰ بني المصطلق                         |
| ۴۳. | ٢ _ (دعوها فإنها منتنة)                              |
| ۱۳۲ | ٣ _ حديث الإفك                                       |
| ۲۳٦ | ٤ _ سرية سيف البحر                                   |
| ۲۳۸ | الفصل الثامن: صلح الحديبية وما بعده                  |
| ۲۳۸ | ١ _ فضل أُصحاب بيعة الرضوان                          |
| ۴۳۹ | ٢ ـ مفاوضات الصلح وكتابته                            |
| ٣٤٨ | ٣ ـ نزول: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾ |
| ۲٤۸ | ٤ _ مكان الشجرة                                      |
| ۴٤٩ | ٥ _ كتبه ﷺ إِلَىٰ الملوك                             |
|     | ٦ ـ غزوة ذاتُ القَرَد                                |
| ۲٥٤ | الفصل التاسع: غزوة خيبر وما بعدها                    |
| 408 | ١ ـ الخروج إلىٰ خيبر وفتحها                          |
| ۳٥٧ | ٢ ـ تحريم متعة النساء                                |
| ۲٥٧ | ٣ _ الشاة المسمومة                                   |
| ۲٥٨ | ٤ ـ إجلاء يهود خيبر بعد غدرهم                        |
|     | ٥ _ عودة مهاجري الحبشة                               |
| ۲7. | ٦ ـ رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم                 |
| ۲٦١ | ٧ ـ كيف كان عيش النَّبِي ﷺ وأصحابه ٰ                 |
|     | ٨ ـ غزوة ذات الرقّاع                                 |
|     | ٩ _ عمرة القضاء                                      |
|     | ١٠ _ غزوة مؤتة                                       |
|     | الفصل العاشر: فتح مكة وما تبعه:                      |
|     | ١ ـ رسالة حاطب رضية                                  |

| صعحه       | تموضوع                               |
|------------|--------------------------------------|
|            | ٢ ـ غزوة الفتح في رمضان              |
|            | ٣ ـ دخول مكة                         |
| 419        | ٤ _ إزالة الأصنام                    |
| 419        | ٥ _ (لا هجرة بعد الفتح)              |
| ٣٧٠        | ٦ _ انتظار العرب بإسلامهم أهل مكة    |
| ٣٧٠        | ٧ ـ غزوة حنين                        |
| ۲۷۱        |                                      |
| <b>777</b> | ٩ ـ غزوة الطائف                      |
| ٣٧٣        | ١٠ ـ المطالبة بتقسيم الغنائم         |
| ٣٧٣        | ١١ ـ عتب الأنصار بشأن القسمة         |
|            | ١٢ ـ رد السبي عليٰ هوازن             |
|            | ١٣ _ سرية ذي الخلصة                  |
| ۲۷٦        | ١٤ ـ تخيير النبي ﷺ نساءه             |
|            | لفصل الحادي عشر: غزوة تبوك وما تبعها |
|            | ۱ ـ حديث توبة كعب                    |
| ٣٨٨        | ٢ ـ حج أبي بكر سنة تسع               |
| ٣٨٨        | ٣ ـ وفد بني حنيفة                    |
| ۳۸۹        | ٤ ـ وفد أَهْل نجران ٤                |
| ٣٩.        | ٥ ـ بعث علي وخالد إلىٰ اليمن         |
| 49.        | ٦ ـ بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن     |
| 497        | الفصل الثاني عشر: مرضه ﷺ ووفاته      |
| ۳۹۲        | ١ ـ وداعُ الأحياء والأموات           |
| 441        | ٢ _ صلاة أبي بكر بالناس              |
| 498        | ٣ ـ في بيت عائشة                     |
| 490        | ٤ ـ لم يطلب عليِّ الولاية            |
|            | ٥ ـ نظرة وداع                        |
| 441        | ٦ ـ آخر ما تُكلم به النبي ﷺ          |
|            | ٧ ـ الوفاة والبيعة                   |

| لصفحة | الموضوع                           |
|-------|-----------------------------------|
| 499   | ٨ ـ فاطمة ترثي النبي ﷺ            |
|       | ٩ _ عمر النبي ﷺ ويوم قبض          |
|       | ۱۰ ـ عدد غزوات النبي ﷺ            |
|       | ١١ ـ دفن النبي ﷺ                  |
|       | ١٢ ـ المدينة بعد وفاة النبي ﷺ     |
|       |                                   |
|       | الكتاب الثالث: الشمائل الشريفة    |
|       | الفصل الأول: أسماؤه ﷺ وكمال خلقته |
|       | ١ ـ أسماؤه ﷺ                      |
|       | ۲ ـ صفات جسمه ﷺ                   |
|       | ٣ ـ صفة شعره ﷺ                    |
|       | ٤ ـ طيب رائحته ﷺ                  |
|       | ٥ ـ مشيه ﷺ                        |
|       | الفصل الثاني: عظيم أخلاقه ﷺ       |
|       | ١ ـ حسن خلقه ﷺ                    |
| ٤٠٧   | ۲ ـ حياؤه ﷺ                       |
| ٤٠٨   | ٣ ـ لم ينتقم لنفسه ﷺ              |
| ٤٠٨   | ٤ ـ حلمه ﷺ                        |
| ٤٠٨   | ٥ ـ كرمه عَيْلِيْقُ               |
| ٤٠٩   | ٦ ـ شـجاعته عَيْلِيْقِ            |
| ٤٠٩   | ٧ ـ تواضعه ﷺ ورحمته               |
| ٤٠٩   | ٨ ـ طريقته ﷺ في الكلام            |
|       | ٩ _ ضحكه ﷺ                        |
| ٤١٠   | ١٠ ـ من سبَّه النبي ﷺ             |
|       | ١١ ـ كان ﷺ يقيد من نفسه           |
|       | الفصل الثالث: طرف من معيشته على   |
|       | ١ ـ (ما لى وللدنيا)               |
|       | ٠ ـ رئا يى رئادىيى<br>٢ ـ أكله ﷺ  |
| ٤١٤   | ۳ فاشه علات                       |

| صفحة | ضوع الع                                         | لموه     |
|------|-------------------------------------------------|----------|
| ٤١٤  | ا ـ أحب الشراب إليه ﷺ                           | ٤        |
| ٤١٥  | سل الرابع: تركته وميراثه                        | لفص      |
| ٤١٥  | ' ـ ما تركه ﷺ                                   | ١        |
| ٤١٥  | ١ ـ قدح النبي ﷺ                                 | ٢        |
| ٤١٦  | ٢ ـ الكساء والنعل                               | سم       |
| ٤١٧  | ا _ قوله ﷺ: (لا نورث)                           | ٤        |
| ٤١٧  | ) ـ قرابته ﷺ                                    | )        |
| ٤١٨  | ﯩﻞ اﻟﺨﺎﻣﻰس: بركة النبي ﷺ                        | لفص      |
|      | بل السادس: الخصائص                              |          |
| ٤٢.  | ُ _ تفضيله ﷺ على الخلائق                        | ١        |
| ٤٢.  | ١ ـ إثبات خاتم النبوة                           | ٢        |
| 173  | ١ ـ إُسلام شيطانه ﷺ                             | <b>ب</b> |
| 271  | ة _ اَلنبي بَيْلِيْتُرُ أَمان لأمته             | ٤        |
|      | ، ـ خصائص متنوعة                                |          |
| ٤٢٣  | مل السابع: المعجزات                             | لفص      |
| ٤٢٣  | ' ـ تكثير الماء                                 | ١        |
| 373  | ۱ ـ تكثير الطعام                                | ٢        |
| 240  | ٢ ـ الإِخبار عن المستقبل                        | •        |
| ٤٢٧  | ا ـ حنين الجذع                                  | ٤        |
| ٤٢٧  | ، ـ انشقاق القمر                                | >        |
| ٤٢٧  | ` ـ مرتد لفظته الأرض                            | 7        |
|      | الكتاب الرابع: الفضائل والمناقب                 |          |
| 173  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | لفص      |
|      | س الثاني: فضل الأنصار                           |          |
|      | ر عب الأنصار ومكانتهم                           |          |
|      | ١ ـ الوصية بالأنصار خيراً                       |          |
|      | ر ي .<br>٢ ـ فضل دور الأنصار٢ ـ فضل دور الأنصار |          |
|      | ا _ حسن صحبة الأنصار                            |          |
|      | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |          |

| صفحا | <u>الح</u><br>ضوع الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لموذ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٥٣٤  | سل الثالث: ذكر فضائل بعض المهاجرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لفص  |
| ٥٣٤  | _ فضائل أَبي بكر الصديق صَّطَيْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١    |
|      | ٔ _ فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | ١ ـ فضائل عمر بن الخطاب رضي المنظمة المستعملة  |      |
|      | و فضائل عثمان بن عفان في الله المنافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|      | و ـ فضائل علي بن أبي طالب ريانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      | ُ ـ مناقب الحسن والحسين ﷺ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      | ١ ـ مناقب جعفر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      | ، ـ مناقب الزبير ﴿ اللهِ عَلَيْتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|      | ُ ـ مناقب طلحة ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَا عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي |      |
|      | ١ ـ مناقب سعد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | ١ ـ مناقب زيد وابنه أسامة ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|      | ١٠ ـ مناقب عبد الله بن مسعود عظينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ٤٥٠  | ١١ ـ مناقب عبد الله بن عمر ﴿ الله عمر الله على الله على الله عبد الله على ا | ٣    |
|      | ١ ـ مناقب عبد الله بن عباس ﴿ الله عِلْمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|      | ١٠ ـ مناقب أبى ذر ظليمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|      | ۱ ـ مناقب عمار ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ۲٥٤  | ١١ ـ مناقب بلال عظامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧    |
| १०१  | ١٠ ـ مناقب سلمان وصهيب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨    |
|      | ١٠ ـ مناقب أبى هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّا اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      | ٢ ـ مناقب عبد الله بن الزبير ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ٤٥٧  | ٢ ـ ما جاء في العشرة ﴿ اللهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١    |
|      | ٢٠ ـ خصائص بعض الصحابة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| ٤٥٧  | ٢٧ ـ فضل آخر هذه الأمة٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣    |
| १०९  | سل الرابع: فضائل بعض الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفص |
|      | _ مناقب سعد بن معاذ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|      | ' _ مناقب سعد بن عبادة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَبَادة اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَبَادة اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبَادة اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبَادة اللهُ عَبْدُهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَبِي عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَبْدُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ |      |
|      | ٧ ـ مناقب أنس بن مالك وتطنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

| الصفحة<br>——        | الموضوع                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠                 | ٤ ـ مناقب حسان بن ثابت ﴿ فَيْقِنْهُ                                         |
| 173                 | ٥ _ مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عليه                                    |
| 773                 | ٦ _ مناقب أسيد وعباد ﷺ                                                      |
| 773                 | ٧ _ مناقب البراء بن مالكُ ﷺ                                                 |
| 773                 | الفصل الخامس: فضل بعض الصحابيات                                             |
| 773                 | ١ _ فضل فاطمة بنت رسول الله ﷺ عَلَيْهُا .                                   |
|                     | ٢ ـ فضل خديجة بنت خويلد ﷺ                                                   |
| ٤٦٥                 | ٣ ـ فضل عائشة رضي السنسي                                                    |
| ¥7V                 | ٤ ـ فضل زينب ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                        |
|                     | ٥ ـ فضل أسماء عَلَيْهُمَا                                                   |
| ٤٧٠                 | ٦ _ فضل أُم أَيمن عَيْنا                                                    |
|                     | ٧ _ فضل أُم سليم ﴿ الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
|                     | الفصل السادس: فضائل الأَقوام                                                |
|                     | ١ _ فضائل الأَشعريين                                                        |
| 773                 | ٢ _ فضائل أهل اليمن٢                                                        |
| £VY                 | ٣ ـ مناقب أويس القرنى٣                                                      |
| ٤٧٣                 | -<br>٤ ـ فضائل بني تميم                                                     |
|                     | ٥ ـ فضل أُهلَ الحجاز                                                        |
| <b>ξ</b> Υ <b>ξ</b> | ٦ _ فضل الشام                                                               |
| <b>ξνξ</b>          | ٧ _ فضائل غفار وأسلم٧                                                       |
| ξνξ                 | ٨ ـ وصية النبي ﷺ بأهل مصر                                                   |
|                     | -<br>المقصد العا                                                            |
| <u> </u>            | المفتن                                                                      |
| ξνν                 | ١ ـ إخباره ﷺ بما يكون                                                       |
|                     | ٢ ـ اُلفتنة التي تموج كموج البحر                                            |
|                     | ٣ ـ هلاك هذه الأُمة بعضهم ببعض                                              |
|                     | <ul> <li>٤ ـ هلاك الأمة علىٰ يدي غلمة سفهاء</li> </ul>                      |
|                     | ٥ ـ الفتن حيث يطلع قرن الشيطان                                              |

| صفحة | اله<br>— | الموضوع                                |
|------|----------|----------------------------------------|
| ٤٨٠  |          | ٦ ـ الفتنة من المشرق                   |
| ٤٨٠  | ومأجوج   | ٧ ـ اقتراب الفتن، وفتح ردم يأجوج       |
| ٤٨٠  |          | ٨ ـ نزول الفتن كمواقع القطر            |
| ٤٨١  |          | ٩ ـ الفرار من الفتن                    |
| ٤٨١  |          | ١٠ _ (إِذَا التقيلُ المسلمان بسيفيهما) |
| ٤٨١  |          | ١١ ـ إعلان النفاق والكفر               |
| ٤٨٢  |          | ١٢ ـ ذكر الخوارج وصفاتهم               |
|      |          |                                        |
| ٤٨٤  |          | ١٤ ـ الفتن عذاب الدنيا                 |
| ٤٨٥  |          | ١٥ ـ أسباب البلاء والفتن والأمراض      |
| ٤٨٧  |          | <ul><li>* فهرس الجزء الثالث</li></ul>  |



#### فهرس عام لمقاصد الكتاب

| الجزء الصفحة        | الموضوعات                                 |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <u>ىقىد</u> ة       | المقصد الأول: الع                         |
| YV/1                | ١ ـ الإسلام والإيمان                      |
| 70/1                | ٢ ـ الإيمانُ باليوم الآخر                 |
| 187/1               | ٣ ـ الإيمان بالقدر                        |
| ومصادره             | المقصد الثاني: العلم                      |
| 100/1               | ١ ـ العلم١                                |
| 190/1               | ٢ ـ جمع القرآن وفضائله                    |
| 779/1               | ٣ ـ التفسير٣                              |
| ٣٤١/١               | ٤ ـ الاعتصام بالسنة                       |
| مبادات              | المقصد الثَّالث: ال                       |
| 171/1               | ١ ـ الطهارة١                              |
| ٣٩٩/١               | ٢ ـ الأذان ومواقيت الصلاة                 |
| <b>\(\forall \)</b> | ٣ ـ المساجد ومواضع الصلاة                 |
| £7V/1               | ٤ ـ فضل الصلاة وصفتها                     |
| V / Y               | ٥ ـ صلاة التطوع والوتر                    |
| YV /Y               | ٦ ـ الإمامة والجماعة                      |
| اء والخوف۲ ١٩٤      | ٧ ـ صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسق |
| <b>11/ 11</b>       | ٨ ـ قصر الصلاة وأحكام السفر               |
| 90/7                | ٩ ـ الجنائز٩                              |
| 171/7               | ۱۰ ـ الزكاة                               |
|                     | ١١ _ الصوم                                |
| 190/7               | ١٢ ـ الحج والعمرة                         |

| الجزء الصفحة         | الموضوعات<br>                 |
|----------------------|-------------------------------|
| Y00/Y                | ١٣ _ الجهاد                   |
| Y 9 V / Y            | ١٤ ـ الذكر والدعاء والتوبة    |
| TT 1 / 7             | ١٥ ـ الأَيمان والنذور         |
| لأ <i>سرة</i>        | المقصد الرابع: أحكام ا        |
| T & 0 / T            | ١ ـ النكاح١                   |
| ۳۸۱/۲                | •                             |
| TAV / T              |                               |
|                      | ٤ _ أَحكام المولود            |
|                      | ٥ ـ الميراث والوصايا          |
| ξ ξ V / Y            | ٦ ـ البر والصلة في الأسرة     |
| الضرورية             | المقصد الخامس: الحاجات        |
|                      | ١ ـ الطعام والشراب            |
|                      | ٢ ـ اللباس والزينة            |
| v /٣                 | ٣ ـ الطب والرؤيا              |
| <b>TT</b> / <b>T</b> | ٤ ـ ما جاء في البيوت          |
| ٥٣/٣                 | ٥ ـ الأمن                     |
| ov/~                 | ٦ ـ الحاجات الأساسية المشتركة |
| ملات                 | المقصد السادس: المعا          |
| 77/7                 | ١ ـ البيوع                    |
| ۸٦/٣                 | ٢ ـ القرض والحوالة            |
| ٩٦/٣                 | ٣ ـ المزارعة والإِجارة        |
| ١٠٤/٣                | ٤ ـ الهبات واللقطة            |
| 111/ "               | ٥ ـ المظالم والغصب            |
| 118/7                | ٦ ـ العتق والمكاتبة           |
| ؤون الحكم            | المقصد السابع: الإمامة وشر    |
| 119/ ٣               | ١ _ الإمامة العامة وأحكامها   |
| 100/                 | ٢ _ القضاء٢                   |

| الجزء الصفحة   | الموضوعات                  |
|----------------|----------------------------|
| 181/           | ٣ ـ الجنايات والديات       |
| 100/~          | ٤ _ الحدود                 |
| لأخلاق والآداب | المقصد الثامن: الرقائق وا  |
| 1 1 1 / 7      | ١ ـ الرقائق                |
| ١٨٧/٣          | ٢ ـ الأخلاق والآداب        |
| لسيرة والمناقب | المقصد التاسع: التاريخ وا  |
| 7 & 9 / 7      | ١ ـ الأنبياء               |
| 7777           | ٢ ـ السيرة النبوية الشريفة |
| ٤٠٣/٣          | ٣ ـ الشمائل الشريفة        |
| ٤٢٩/٣          | ع ـ الفضائل والمناقب       |



المقصد العاشر: الفتن

### صدر لمعدِّ الكتاب

## \* أولاً: في السُّنَّة المطهرة:

- ١ ـ الجامع بين الصحيحين (٥ مجلدات).
  - الوافي بما في الصحيحين (مجلد). \_ ٢
- زوائد السنن على الصحيحين (٧ مجلدات). \_ ٣
- زوائد الموطأ والمسند على الكتب الستة (٣ مجلدات). \_ {
- زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة (٣ مجلدات). \_ 0
- زوائد ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك على الكتب التسعة (٣ مجلدات). \_ ٦
  - زوائد الأحاديث المختارة للمقدسي على الكتب التسعة (مجلد). \_ ٧
    - تحقيق الجمع بين الصحيحين للموصلي (في مجلدين). \_ ^
      - العناية بالأدب المفرد للإمام البخاري. \_ 9
      - تحقيق مشارق الأنوار للقاضي عياض (٣ مجلدات).
        - ١١ \_ مَعَالم السُّنَّة النَّبويَّة (هذا الكتاب).
          - ١٢ \_ مسند الإمام أحمد بن حنبل.
        - ١٣ \_ جامع الأصول التسعة (١٤ مجلداً) (تحت الطبع).
          - ١٤ \_ الأحاديث النبوية الكلية.

# \* ثانياً: في السيرة النبوية الشريفة:

- ١ \_ من معين السيرة.
- ٢ \_ من معين الشمائل.

- ٣ \_ من معين الخصائص النبوية.
- ٤ \_ السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة).
  - ٥ \_ سيرة النبي ﷺ في بيته.
- ٦ \_ تحقيق المواهب اللدنية للقسطلاني (٤ مجلدات).
  - ٧ ـ أضواء على دراسة السيرة.
    - ٨ \_ هكذا فهم الصحابة.
  - ٩ \_ أهل الصفة (بعيداً عن الوهم والخيال).
  - ١٠ \_ الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية).
    - ١١ \_ المهذب من الشفاء للقاضي عياض.

# \* ثالثاً: مشروع تقريب تراث الإمام ابن القيم رَخَّلَتُهُ:

#### • صدر منه عن المكتب الإسلامي:

- ١ \_ تقريب طريق الهجرتين.
- ٢ الوابل الصيب من الكلم الطيب.
  - ٣ ـ سيرة خير العباد.
  - ٤ \_ البيان في مصائد الشيطان.
    - ٥ \_ القضاء والقدر.
      - ٦ \_ قل انظروا.
    - ٧ \_ فضل العلم والعلماء.
- ٨ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.
  - ٩ ـ الهدي النبوي في العبادات.
- ١٠ \_ الهدي النبوي في الفضائل والآداب.
  - ١١ ـ الروح.

#### • وصدر عن دار القلم بدمشق:

١٢ \_ إعلام الموقعين.

- ١٣ \_ طب القلوب.
- ١٤ \_ الجواب الكافي (الداء والدواء).
  - ١٥ \_ المهذب من مدارج السالكين.
- ١٦ \_ فضل الصلاة على خاتم الأنبياء.
  - ١٧ \_ فصول في الاعتقاد.
  - ١٨ \_ زاد المعاد (٤ مجلدات).

# \* رابعاً: في الرقائق والأخلاق:

- ١ \_ مواعظ الصحابة.
- ٢ \_ المهذب من إحياء علوم الدين (في مجلدين).
  - ٣ \_ تحقيق رسالة (شرح المعرفة) للمحاسبي.
- ٤ \_ تهذيب حلية الأولياء للأصفهاني (٣ مجلدات).
- سلسلة مواعظ السلف: صدرت في عشرين عدداً:
  - ـ مواعظ الإمام الحسن البصري.
    - \_ مواعظ الإمام سفيان الثوري.
  - مواعظ الإمام عمر بن عبد العزيز.
    - مواعظ الإمام سلمة بن دينار.
    - مواعظ الإمام إبراهيم بن أدهم.
  - \_ مواعظ الإمام عبد الله بن المبارك.
  - مواعظ الإمام الفضيل بن عياض.
    - \_ مواعظ الإمام الشافعي.
  - مواعظ الإمام أبى سليمان الداراني.
    - \_ مواعظ الإمام الحارث المحاسبي.
  - \_ مواعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني.
    - \_ مواعظ الإمام ابن الجوزي.
    - مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية.

- \_ مواعظ الإمام ابن قيم الجوزية.
  - مواعظ الإمام الغزالي.
- \_ مواعظ الإمام أحمد بن حنبل.
  - \_ مواعظ الإمام زين العابدين.
  - \_ مواعظ الإمام مالك بن دينار.
    - مواعظ الإمام الجنيد.
    - \_ مواعظ الإمام الأوزاعي.

#### \* خامساً: موضوعات أخرى:

- ١ \_ محبة الله ورسوله شرط في الإيمان.
  - ٢ \_ نظرات في هموم المرأة المسلمة.
    - ٣ \_ الفرائض فقهاً وحساباً.
    - ٤ الفن الإسلامي (التزام وإبداع).
    - ٥ \_ الظاهرة الجمالية في الإسلام.
- ٦ \_ ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية.
  - ٧ ـ التربية الجمالية في الإسلام.
  - ٨ الجمال في منهج الإسلام وتشريعه.
- 9 الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين).
- ١٠ \_ الإمام ابن قيم الجوزية (سلسلة أعلام المسلمين).
  - ١١ \_ الإسلام دين التيسير.
  - ١٢ ـ رضيت بالإسلام ديناً.
  - ١٣ \_ فصول في إصلاح النفس والمجتمع.
  - ١٤ \_ الصلاةَ. . الصلاةَ (آخر ما تكلم به النبي ﷺ).
    - ١٥ \_ نداء الإيمان في القرآن.
    - ١٦ \_ في سبيل حياة اجتماعية أمثل.
    - ١٧ \_ الإمام ابن الجوزي يتحدث عن نفسه.